# **DEDICACE**

A celui qui s'est installé sur le trône de mon cœur, A celui que Dieu a flatté en disant: "Tu as un caractère sublime.", A celui qui a dit: "Je n'étais envoyé que pour parfaire les vertus morales". A celui dont le nom est creusé aux portes du paradis avant que le monde soit créé. A celui qui a vécu pour l'orientation de l'humanité,

A celui qui est le plus tolérant, le plus clément, le plus humble, le plus patient, le plus juste, le plus honnête, le plus fidèle, le plus modeste, le plus ascète, le plus magnanime, le plus noble et le plus généreux.

A celui qui était idéal dans tous les domaines, homme, père, mari, leader, ami, voisin....etc.

A celui dont le langage est le plus éloquent et le plus véridique.

A celui qui allume les quatre coins du monde par sa science.

A celui qui a repris l'espoir à l'humanité après sa chute,

A celui qui a sorti le monde des ténèbres à la lumière,

A celui qui a été envoyé à ceux qui se prosternaient devant arbres et statues en leur conseillant de se prosterner devant Dieu, créateur de l'existence,

A celui qui a été envoyé à des bergers qui sont devenus leaders de toutes les nations, A celui qui a porté l'étendard et le flambeau de science et de civilisation,

A celui qui a sorti les gens de l'étroitesse de la vie à la largeur de la vie dernière et de l'adoration des créatures à celle du créateur de la terre et du ciel,

A celui dont la grâce est connue par l'ennemi avant l'ami, Au maître des messagers et l'exemple à suivre des hommes, A la lumière qui a gaspillé les ténèbres de l'existence, Au maître de l'humanité pour qui je sacrifie ma vie, A celui qui a été envoyé miséricorde à l'humanité,

A celui dont l'amour coule dans mes veines et dans mes artères,

Au prophète Mohamad, Dieu lui accorde le salut et la bénédiction au nombre des étoiles du ciel, au nombre des gouttes de l'eau des mers et des océans, au nombre des créatures du Dieu, au nombre des grains du sable et de la poussière, au nombre de ceux qui l'aiment et au nombre de toute la parole du monde

Je lui dédie une petite goutte d'un grand océan.

# **SCEAU DES PROPHETES**

Imaginez comment était notre vie, Avant la naissance du prophète. Ignorance, ténèbres et anarchie, Des cœurs ayant une laideur muette.

A l'horizon, s'est répandue une onde Et une lueur d'amour et d'espoir, Allumant les quatre coins du monde Et venant au bout de vicieux pouvoirs.

Mohamad, vous avez un caractère sublime A la Bible, à l'évangile et au Coran, Vous avez sauvé l'humanité de l'abîme, Et pour nous, vous êtes le modèle et le slogan.

> Vous êtes le roi de tous les rois Et le souverain de l'existence. Sans vous, nous sommes la proie Des péchés et de l'ignorance.

Vous êtes le symbole de patience, De dévouement et de sincérité, Pour l'humanité, vous êtes clémence Et solution des problèmes d'actualité. Beaucoup de siècles se sont écoulés Et vous restez le sujet de l'histoire. Des centaines de rois s'en sont allés Sans vous égaler a votre gloire.

Vous êtes l'exemple idéal à suivre En nous laissant de bonnes traces, Par votre tradition et le livre Tous nos chagrins s'effacent.

Soyons esclaves du parfait créateur Sans nous soumettre a nos vices. Purifions nos âmes et nos cœurs Pour jouir du paradis et ses délices. Celui qui a osé insulter le messager C'est un ignorant caricaturiste; Les bonnes valeurs, il les a négligées Et la sincérité des vrais journalistes.

Mohamad, je vous sacrifie la vie, Mon cœur, mon age et mon âme, De votre intercession j'ai envie Pour éviter l'enfer et ses flammes.

Mohamad, vous êtes messager de Dieu Et prophète des nations, exempt. Vous êtes prophète pour tous les lieux Aussi que pour tous les temps.

On a recours a vous toujours Quand les soucis pèsent un jour Et je professe qu'avec votre amour L'Islam naît de nouveau chaque jour.

# INTRODUCTION

Qui suis-je pour oser écrire de la biographie parfumée du seigneur des messagers, du sceau des prophètes et de la miséricorde accordée à l'humanité?

Qui suis-je parmi les grands écrivains, ami, critique, poète, admirateur, chercheur et même ennemi qui ont écrit sa biographie bénie?

Je suis un de ceux qui aiment le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction), un embarrassé que ses rayons de lumière m'ont orientés et un confus converti par sa droiture et par sa tradition.

Je jure par Dieu que si les arbres s'étaient transformés en stylos, les mers en encre et toute l'humanité en écrivains, ils n'auraient pas été adéquats en écrivant de mon bien-aimé Mohamad (A lui salut et bénédiction).

Donc l'ardeur et l'amour m'ont poussé à écrire du prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) à ceux qui ne le connaissent pas, car sa biographie est le meilleur et le plus précieux héritage priant pour que ce travail soit pour l'amour de Dieu et de son aimable prophète.

J'aimais écrire ces papiers avec un stylo d'or sur des pages en soie pour obtenir la grande récompense, pour que Dieu me pardonne mes péchés, me purifie le cœur, remédie à mes défauts, accorde la miséricorde à mes parents qui se sont efforcés pour m'élever et ont veillé à mon repos.

Aucune expression ne peut cerner les aspects de la grandeur du Prophète Mohammed (A lui salut et bénédiction), grandeur qui a embrassé tous les peuples, parcouru toutes les époques et s'est éternellement établie. Elle est présente dans tout cœur, fermement établie dans toute âme, appréciée par le proche et le lointain et reconnue par l'ami ainsi que par l'ennemi. Car le Prophète Mohammed (A lui salut et bénédiction), a atteint la perfection dans la morale avec une éminence inégalable: il est l'homme le plus sage et son avis et son opinion sont les plus corrects. Il est le plus généreux des hommes, plus généreux que le vent apportant la pluie car il ne craint pas de devenir pauvre.

Mohamad (A lui salut et bénédiction) est le sceau des prophètes, sommet de la reforme, il lia la terre au ciel, simple dans sa grandeur, facile dans sa sainteté, son prétexte est le saint Coran, sa direction est la mosquée sacrée (La Kaaba), sa religion est l'Islam, son appel est l'unicité, envoyé pour venir au bout des restriction de l'ignorance, venu pour briser l'idolâtrie, envoyé comme miséricorde pour l'humanité et comme amertume pour les mécréants, par lui, les bâtiments de l'injustice se sont effondrés, il a vécu la pauvreté avec patience et endurance montrant la bassesse et le mépris de cette vie et a vécu la richesse en remerciant son Dieu et en soulageant les créatures.

Il était plus doux que la braise, plus fin que la soie, c'est pourquoi les cœurs déambulèrent autour de lui et les esprits errèrent dans la place de sa grâce.

Ses guerres aspiraient à l'excision des racines de la corruption, la destruction des forteresses de l'illusion, l'écrasement du faux et l'enterrement de l'impiété dans le trou de l'oubli (A lui salut et bénédiction).

Il est (A lui salut et bénédiction), la personne la plus tolérante : les agressions des ignorants ne font qu'accroître sa clémence.

Il est (A lui salut et bénédiction) la personne la plus humble. En effet, il fréquente le pauvre et le nécessiteux, s'assoit avec le vieux et la veuve, Il ne cherche pas à se distinguer de ses compagnons par une quelconque apparence de grandeur, ni par un trait particulier.

Il a (A lui salut et bénédiction), le caractère plus doux et le tempérament le plus facile. Lorsqu'il doit choisir entre deux choses il choisit toujours la plus aisée et la plus facile à réaliser si elle n'est pas interdite. Malgré cela il est le plus ferme quand il s'agit d'un des ordres du Dieu et le plus fort quand il s'agit de défendre la vérité. Il ne se met jamais en colère pour des raisons personnelles, mais si les limites d'Allah sont transgressées rien ne peut tenir devant sa colère et son visage devient d'une extrême rougeur.

Il est (A lui salut et bénédiction), la personne la plus brave et la plus déterminée. Il se bat contre ses ennemis avec fermeté et patience.

# Sauveur de l'humanité

# Ahmed Ragab Ragheb

Il a (A lui salut et bénédiction), la langue la plus vertueuse, la parole la plus véridique, la plus éloquente et la plus claire. Les paroles qui sortent de sa bouche sont comparables dans leur beauté et leur clarté à des perles précieuses. Il est le symbole de la chasteté et de la pureté. Il est (A lui salut et bénédiction), l'homme le plus juste dans son jugement et le plus équitable envers son adversaire. Il est impartial, applique les lois du dogme avec le plus proche.

Il a (A lui salut et bénédiction), l'âme la plus pure parmi les créatures, l'esprit le plus élevé et c'est lui qui connaît le mieux son Créateur.

Il est (A lui salut et bénédiction), l'homme le plus ascète et le moins attaché aux choses matérielles de la vie. Il mange ce qui lui est présenté, ne refuse jamais ce qu'on lui offre et ne recherche pas l'introuvable. Il dort sur une natte de paille et sur le cuir rempli de paille. Il est (A lui salut et bénédiction), le plus indulgent avec les faibles et le plus miséricordieux avec les nécessiteux et les pauvres. Sa clémence et son affection incluent l'être humain et l'animal.

Consultez l'histoire humaine et demandez-lui si elle a connu une personnalité de telle grandeur, de telle vertu, de tel comportement et de tel caractère de Mohammed (A lui salut et bénédiction)? Il a été préservé de tous les défauts et s'est hissé au dessus de toutes les fautes.

Enfin, je souhaite que Dieu nous protège de l'apparence et de la mauvaise intention et nous aide à bien aimer et défendre son prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction).

Ahmed Ragab Ragheb

Le mardi, le 1/5/2007

# A CELUI QUI A INSULTÉ LE PROPHETE

Je dis à celui qui a insulté le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction):" Connais-tu Mohamad ? "Je t'excuse, car si tu le connaissais, tu ne l'insulterais jamais et tu aurais le cœur rassuré".

Je te remercie du fond de mon cœur car cet événement a bien uni, a bien élevé la conscience de notre nation islamique et a bien montré qu'elle est encore forte et capable d'affronter les défis.

Et plus vos injures s'augmentent plus notre amour pour le prophète Mohamad s'augmentera.

Je te ressemble à une mouche qui s'est vautrée sur un grand palmier et quand elle voulait partir elle s'est orgueilleusement adressée au palmier en disant: " Ô palmier, apprête-toi, je vais partir'et d'une façon ironique, le palmier lui a répondu en disant: " Qui es-tu mouche? Tu n'avais pas d'influence quand tu t'es vautrée sur moi et tu n'en auras pas quand tu partiras''Et si l'aboiement des chiens avait eu une influence sur les nuages, tes injures auraient eu une influence sur notre prophète Mohamad, car sa position est et restera au plus haut rang.

Je pourrais facilement te jeter un afflux d'insultes, mais je ne le ferai pas car l islam nous apprend à discuter avec sagesse sans haine et sans colère.

Je te demande:" pourquoi t'efforces-tu de nuire à L'islam, insulter notre prophète, attiser un feu de haine inutile et dire que notre religion n'est que des mensonges?

Puisque selon toi on suit un mauvais chemin et que l'islam n'est que des mensonges cela devrait vous satisfaire et vous rendre heureux et non tellement haineux et enragé.

Pourquoi tu ne vois de l'islam que certains petits détails sombres et ne voyez pas sa grandeur tu es comme la mouche qui ignore les roses et va se vautrer sur les ordures: vous dites que notre religion prône la violence. Sachez que notre prophète a formellement interdit lors d'une guerre à tuer les enfants, les vieillards ou les femmes et ne combattre que ceux qui portent les armes, notre prophète a interdit de commencer par la guerre mais juste en cas de légitime défense si on est attaqué, les vrais criminels sont ceux qui attaquent la Palestine et l'Iraq sous prétexte de démocratie.

Ne réfléchis-tu pas un jour combien de personnes les Croisades ont-elles tuées au Moyen Orient et jusqu'à quel point va la tolérance de Saladine quand il est entré à Jérusalem après sa victoire contre les rois de l'Europe?

Sache que l'Islam est la seule religion qui respecte tous les prophètes: si tu es juif, on aime Moise et si tu es chrétien, aussi aime-t-on Jésus Christ et mets en considération que le prophète Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était musulman.

Jamais notre prophète n'a dit qu'il fallait combattre les non musulmans: le coran dit (Nulle contrainte en religion). On a seulement le droit de conseiller et si la personne refuse, elle est libre, mais on menait les guerres pour propager la parole de Dieu mais a présent chacun est libre de ses croyances et même le prophète vivait en harmonie avec des chrétiens et des hébreux.

Pourquoi tu ne respectes pas le coran en disant qu'il est archaïque? On n'a jamais nui ni à l'évangile ni à la bible. Le coran, le livre saint qui prohibe tout ce qui est mal (violence, alcool, adultère, oppression des pauvres et de l'orphelin) et qui incite a tout ce qui est lumière et bonté (amour d'autrui, indulgence, paix,) ne peut qu'être d'actualité dans n'importe quelle époque.

Ne réfléchis pas et ne voyez-vous pas que le coran est un seul livre depuis sa descente du ciel sur le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) alors que l'évangile a plusieurs versions; cela ne montre-t-il pas l'importance de ce livre saint?

Et voila plus de 1400 ans se sont écoulés, après la mort du prophète, pourtant notre Coran est bien unique partout dans le monde, rien n'a changé, pas de déviation, pas de changement, pas de manque, rien de plus, même pas un seul verset, même pas un seul mot, notre Coran est le même dans tous les pays du monde, si vous téléphonez a n'importe quel pays ou il y a beaucoup de Musulmans afin de demander le texte intégral du coran vous le trouverez le même dans le monde entier.

On voit aux journaux quotidiens des articles parlant des grands et des célèbres présidents et leaders qui sont rien à coté du prophète Mohamad qui a enrichi l'histoire humaine avec tant de miséricorde, de courage et de mœurs.

Un prophète connu pour ces qualités mérite-t-il affronter ces afflux d'injures et d'insultes ? Mérite-t-il être pris pour un terroriste?

Tout le monde accuse Mohamad, l'Islam et les musulmans qui affrontent beaucoup de défis et je dis à chaque envieux :" Qu'est- ce que Mohamad a commis alors qu'il est mort ? Donc, c'est de ton envie et de ta rancune pour l'Islam, lève-toi de ton comma, réfléchis une seule fois, tu vas trouver les claires démonstrations et l'entrée, chaque jour des milliers de personnes en Islam et laisse à part la minorité

musulmane qui aime le ravage et le terrorisme sans oublier que les terroristes et les ravageurs n'ont pas de religion.

Enfin, même si tu n'es convaincu ni du prophète Mohamad ni de l'islam ni du coran, la bible et l'évangile appellent à la tolérance et à l'amour et non pas à la haine.

#### COMMENT L'OCCIDENT VEUT- IL VOIR L'ISLAM?

Durant de longs siècles, on disait aux peuples européens que les musulmans sont des meurtriers, des barbares assoiffés de sang.

Au pauvre paysan chrétien, on enseignait que Mohamad était un homme aimant l'assassinat.

Aux enfants dans l'école on apprenait que les musulmans sont des païens, des adorateurs de statues, des mécréants ......etc.

Lors des croisades, beaucoup de jeunes ont été entraînés à combattre, croyant qu'ils combattent pour Dieu, sans savoir que c'est Dieu qu'ils combattent.

La Bible qui contenait des prophéties claires sur la venue du prophète Mohamed, a été falsifiée par l'église et durant des siècles il était interdit au public de la lire.

Aujourd'hui beaucoup de personnes si ce n'est la majorité, vivent encore dans le mensonge en voyant que l'Islam est la religion de terrorisme, femmes soumises, fanatisme, intégrisme .... Pour eux c'est ça l'islam.

# Qui est le responsable?

Malheureusement les premiers responsables sont quelques musulmans qui en n'appliquant pas leur religion commettent des erreurs graves, et ces erreurs sont ensuite attribuées à l'islam.

Dans la scène apparaissent aussi des personnes que la rancune a aveuglées et qui essaient à tout prix de déformer le message, ils attaquent le prophète, l'islam, les musulmans, bref ils font tout ce qu'ils peuvent pour que le message n'arrive pas aux gens comme il est arrivé à ceux qui ont cru.

# Pourquoi?

Pourquoi déforment ils les vérités ?

Pourquoi ne laissent ils pas les gens choisir?

Mais avant tout, pourquoi cette rancune?

«Ils veulent éteindre de leurs bouches la lumière de Dieu, alors que Dieu parachèvera Sa lumière, bien que cela déplaise aux mécréants. »

# 1- QUI EST LE PROPHETE MOHAMAD?

Que tu sois musulman, athée ou libre penseur, que tu appartiennes à une quelconque religion de ce monde ou non, que tu sois communiste ou partisan de la démocratie et de la liberté, peu importe qui tu sois, peu importent tes croyances religieuses ou politiques, tes habitudes sociales ou personnelles, tu dois connaître cet homme, Mohamad (A lui salut et bénédiction). L'exceptionnalité du Prophète tient à ce qu'il ne fût pas seulement une grande personnalité de son temps mais une personnalité pour tous les temps et pour tous les peuples peu importent les races, les couleurs, les nationalités ou les situations géographiques. Son exemple valait pour les Arabes du septième siècle comme il vaut pour l'humanité actuelle. Il constitue un excellent modèle pour riches et pauvres, jeunes et vieux, gouvernants et gouvernés, pour les gens doués d'une grande intelligence comme pour les esprits communs. Allah a fait de lui Son Envoyé pour toute l'humanité. Il fut l'homme le plus remarquable qui n'ait jamais existé sur cette terre. Il prêcha une religion, fonda un état, bâtit une nation, établit un code moral, initia de nombreuses réformes sociales et politiques, fit naître une société solide et dynamique capable d'affronter les défis du temps

Illettré, il était cependant un enseignant des nations, un réformateur social, un guide moral, un penseur politique, un génie militaire, un ami sincère, un compagnon merveilleux, un époux dévoué, un père affectueux, tout cela en un seul homme.

Aucune personnalité de l'histoire ne peut le surpasser ou l'égaler dans n'importe quel domaine de la vie. Ce monde a eu son lot de grandes personnalités, mais elles ne furent illustres que dans un ou deux domaines, tels que la pensée religieuse ou la direction des affaires militaires.

De tous les autres dirigeants de ce monde aucun n'a pu combiner autant de qualités diverses et à un degré de perfection aussi remarquable que Mohammad.

La vie et les enseignements des autres grandes personnalités du monde, l'époque et le lieu de leur naissance, leur mode de vie, la nature et les détails de leurs enseignements, le degré de leur réussite ou de leur échec se sont enfouis dans les replis de l'Histoire, mais

Ce n'est pas le cas de Mohammad (A lui salut et bénédiction), non seulement était-il né à une époque brillante de l'histoire écrite, mais tous les détails de sa vie privée et publique, de ses actes et de ses paroles ont été enregistrés et fidèlement conservés jusqu'à nos jours et à jamais.

L'authenticité de ces informations ainsi préservées est attestée non seulement par les croyants, mais aussi par les critiques et les érudits.

## LA GENEALOGIE DU PROPHETE MOHAMAD

Nous ne citerons donc seulement que la lignée du Prophète remontant jusqu'à Adnân. Elle est la suivante Mohamad Ibn 'Abdallâh Ibn Abd Al-Mottalib Ibn Hâchem Ibn Abd Manaf Qocey Ibn Kilâb Ibn Morra Ibn Ka'b Ibn Louëy Ibn Ghâleb Ibn Fihr (surnommé Qouraych, et ancêtre de la tribu du même nom) Ibn Mâlik Ibn Nadr, surnommé Abou Qays, Ibn Kinâna Ibn Kouzeyma Ibn Moudrika Ibn Ilyês, Ibn Modar Ibn Nizâr Ibn Ma'add Ibn Adnân.

## **SES NOMS**

Le Prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) a plusieurs noms, à l'unisson de ses qualités. Mentionnés à la fois dans le Coran et les hadiths, voici quelques-uns de ses plus beaux noms:

Mohamad (le Loué); Ahmad (le Plus Digne de louange); Hâmid (le Dispensateur de louanges et de remerciements); Ar-Rasûl (le Messager); An-Nabî (le Prophète); Shâhid (le Témoin); Rashîd (le Droit); Bashîr (l'Annonciateur de bonnes nouvelles); Nazîr (l'Avertisseur); Dâ`î (Celui qui appelle à Allah); Hâdi (le Guide); Mâhî (celui par qui Dieu efface le mal et la mécréance); Fâtih (le Conquérant); Râ'ûf (compatissant); Rahîm (miséricordieux); Mujtabâ (Celui qui a été choisi); Mustafâ (l'Elu); Murtadâ (L'Agréé); As-Sâdiq (le véridique); Al-Amîn (le loyal); Musaddiq (Celui qui corrobore la vérité); Habîbullâh (l'Aimé d'Allah); Safiyyullâh (Celui qu'Allah a choisi); Najiyyullâh (le Protégé d'Allah); Shakûr (Le très reconnaissant); Karîm (généreux); Hakîm (sage); Sayyid (le maître ou le leader); Sirâj Munîr (luminaire rayonnant); Jawâd (très Généreux); `Adel (Juste) et Khâtam Ar-Rasoul (le Sceau des Prophètes).

# **NAISSANCE DU PROPHETE**

Ô bonheur, Ô bonheur, le prophète est né, Ô bonheur, Ô bonheur, la lumière a jailli, Pour répandre tout l'amour abandonné, Judaïsation, athéisme, tout était fini.

Il vient pour ravager le paganisme, Avec une foi tout inébranlable, Il a interdit à jamais l'égoïsme, Et toute croyance déraisonnable.

C'est le baume qui guérit le cœur, Il a porté l'étendard de justice, C'est la source qui apporte le bonheur, Et toujours sera le symbole de patience.

C'est de `Abdallâh ibn 'Abd al-Muttahb et d'Aminah bint Wahb que Mohamad, futur Prophète de l'Islam, naquit en Arabie en 570/571 (l'année de l'éléphant

à la Mecque, son père est mort quand il avait 2 mois, et sa mère aussi est morte plus tard quand il avait 6 ans donc, à l'âge de 6 ans, il est devenu orphelin, ainsi il est devenu à cet âge sous la protection de son grandpère le maître de la Mecque et le chef de kureiche à l'époque, Abdulmoutaleb, plus tard, son grandpère aussi est mort lorsque notre prophète avait 8 ans, aussi il est devenu sous la protection de son oncle Abou Taleb.. donc il est grandi comme orphelin depuis son enfance et plus tard à six ans il a perdu sa mère, alors il est devenu orphelin de père et de mère, il est devenu un berger qui fait paître les brebis.. Puis il s'est marié avec Khadîdja (que Dieu soit satisfait d'elle) à l'âge de vingt-cinq ans, ainsi il a reçu le message de la prophétie à l'âge de quarante ans.

Il a vécu toute sa vie comme illettré, donc il ne lisait pas, il n'écrivait pas, il ne fréquentait non plus, ni les orateurs ni les poètes à son époque, personne n'a affirmé qu'il versifiait, mais il était quand même plein de vertu, de politesse et de timidité, même il était le meilleur de son peuple, même il était surnommé le loyal, aussi (le digne de confiance). Donc, il était surnommé le loyal, puisqu'il n'a jamais menti, il était surnommé, Le digne de confiance, puisque il était connu par sa loyauté, ainsi ils mettent leurs dépôts chez lui lorsqu'ils partent pour leurs commerces, et ils les retiennent lorsqu'ils reviennent sans même pas avoir un acte écrit ou même des témoins, ainsi, c'était son comportement avant de recevoir le message de la prophétie. Il a recu les débuts de la révélation du saint coran à l'âge de quarante ans lorsqu'il a recu l'archange Gabriel (A lui salut) quand il était à la caverne Heraa au sommet de la montagne AL- Nour (la lumière) à la Mecque, alors il lui a fait répéter les premiers versets coraniques: (lis, au nom de ton seigneur qui a crée, qui a crée l'homme d'une adhérence), puis il lui a ordonné d'appeler les gens à se diriger vers Dieu afin de devenir le guide des gens qu'ils soient des êtres humains ou des diinns vers le sentier de Dieu.. Il a insisté sur sa mission même il a lutté pour elle. Etant constant, il a supporté au début toutes les sortes du mal fait par son peuple. De même, les mécréants ont cru que c'est un ambitieux qui cherche être un chef, un Roi, ou même il cherche l'argent.. Ainsi, l'un de ces maîtres Otba Ibn Rabiaa le surnommé Aba- Al Walid s'est engagé de partir chez lui et de négocier l'affaire, ainsi il lui a dit:" Ô, le fils de mon frère si vous cherchez à travers cette affaire l'argent, on vous accumulerait de l'agent d'une manière que tu sois le plus riche parmi nous, et si vous cherchez la gloire et l'honneur, vous seriez notre chef dont on ne peut pas s'en passer, et si vous cherchez la souveraineté, vous seriez notre Roi" pourtant, Mohamad (A lui salut et bénédiction)) a refusé avec une fermeté inébranlable, Ainsi Aba Al-walid est revenu dans son peuple tout surpris, tout étonnée.. Puis ils sont partis voir son oncle et protecteur Abou taleb puisqu'il a une influence sur lui, ils lui ont dit: " le fils de ton frère a insulté nos dieux qu'on adore et nous sommes la pour vous dire que vous devez lui empêcher; ainsi Abou Taleb est parti voir le prophète pour lui en parler alors que le prophète (A lui salut et bénédiction) a répondu: (Ô, Mon oncle.. Je jure par Dieu que s'ils mettaient le soleil à la main droite et la lune à la main gauche pour abandonner cette affaire, je ne l'abandonnerais.

On voit que ces aspects dont les historiens ont parlé, ont assuré la sincérité de sa prophétie et de son message.

# **MISSION DU PROPHETE MOHAMAD**

Le monde avant le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) était comme un égaré dans un désert très sombre et tout à coup la lune a jailli en gaspillant les ténèbres; l'égaré a dit:" Ô lune! Que puis-je te dire? Si je dis que tu es belle, tu l'es, si je dis que tu es élevée, tu l'es et si je dis que tu es allumée, tu l'es". Ainsi était le prophète Mohamad car, Dieu l'a embelli, l'a élevé et l'a allumé.

Aussi le monde avant Mohamad (A lu salut et bénédiction) était un cadavre sous les pieds d'une statue, une rose fanée qui ne trouve même la rosée, un corps sans esprit; pas de pureté, pas de prières, pas de pensée, pas de repentir, pas de miséricorde, pas de science et pas de compréhension.

Dieu voulut du bien pour l'humanité, donc il envoya le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) dont l'aube de sa mission a allumé le quatre coins du monde.

Mohamad (A lui salut et bénédiction) qui a rempli les cœurs de foi, les raisons de sagesse, l'âme de certitude, l'existence de justice, le monde de clémence, les jours de paix et les nuits de sécurité.

Le monde avant l'Islam était dominé par l'ignorance, l'injustice, et l'esclavage, un monde où les valeurs étaient déséquilibrées, un monde régné par une onde de luxe débauché, d'impiété, de ténèbres, et d'aveuglement malgré l'existence des autres religions célestes qui se sont affaiblies, étaient atteintes de quelques falsifications et sont devenues inutiles, sans vie et sans esprit.

Le sixième et le septième siècle étaient la période noire de l'histoire de l'humanité qui se plaignait d'une si grande chute depuis longtemps et personne ne lui a jamais tendu la main pour la sauver de l'abîme. Dans cette ère; l'homme avait été oublié son créateur, son destin et son âme et a perdu la raison et la distinction entre le bien et le mal, le meilleur et le pire.

C'était l'ère où l'appel des prophètes avait déjà disparu et les lampes qu'ils avaient allumées se sont éteintes à cause des orages qui ont soufflés après leur départ.

Les hommes de religion se sont retirés du champ de bataille de la vie et se sont abrités dans les églises en se sauvant avec les restes de leur religion à cause de l'échec de la lutte de la religion avec la politique. Et ceux qui sont restés au courant de la vie, se sont réconciliés avec les rois en les aidant aux vices, aux péchés, au despotisme et aux agressions aux dépens des pauvres.

Donc le monde était comme un naufragé qui cherche a tout prix le sauvetage du bateau qui a été brisé par la crue.

Puis vient le rôle de l'Islam pour sauver l'esprit et la société humains des illusions, de l'esclavage, de la corruption de l'asservissement, de la confusion, de l'injustice, de la tyrannie, de la destruction, du despotisme des gouverneurs et de la stagnation.

Et aussi l'Islam vient-il avec les mœurs, la chasteté, la pureté, la fraternité, l'égalité, la positivité, la construction, la liberté, le renouvellement, le savoir, le travail, la solidarité, la sécurité, la certitude, l'abandon à la providence, la confiance, la foi, la justice, la dignité et la promotion.

Tout cela s'est passé quand l'Islam régnait partout et quand il avait la domination et le long bras sur le monde, car l'Islam, par sa nature est une religion de commandement et un dogme de fierté.

Et dans nos jours, tout le monde a besoin du changement du commandement humain à l'Islam, car le message du monde islamique c'est appeler à Dieu, à son messager et croire au jour dernier et son prix est sortir des ténèbres à la lumière et de l'injustice des autres religions à la justice de l'Islam

Donc, l'Islam est le seul message qui peut sauver le monde de la confusion et du déchirement.

La mission qu'il a passée toute sa vie à révéler et pour laquelle il a souffert et a lutté, cette mission qui porte le message divin dont le but est se débarrasser de ces ténèbres, d'association, d'ignorance et l'idolâtrie afin de s'ouvrir à la lumière de monothéisme et au culte de Dieu unique, vrai, sans associés et pour être sauvé de l'enfer. Ce qui éprouve sa mission et sa prophétie et qu'il est le sceau des prophètes et des messagers, c'est le présage du Torah et d'évangile, avant qu'ils soient dénaturés par les pontifes depuis centaines d'années, mais malgré la déformation, il reste encore des traces lumineuses dans les versets déformés et qui signalent l'avènement de Mohamad (A lui salut et bénédiction). Cela nous ramène à l'examen résumé de ce qui est arrivé à l'évangile de Jésus (A lui salut) puisque c'est clair que l'évangile originale de Jésus a disparu et c'est connu et même les vrais savants évangéliques avouent qu'il n'est plus entre les mains, quelques années après l'élévation de Jésus au ciel par Dieu glorieux.

Plus tard on a trouvé plus que 70 évangiles, chacun de ces évangiles est différent des autres en conservant le fond, et on a jamais pu trouver deux évangiles tout à fait identiques au niveau du texte et du fond, ils ont avoué aussi qu'aucun de ces évangiles n'a été écrit à l'époque de Jésus Christ.

# 2- QUALITES DU PROPHETE MOHAMAD

La moralité du Prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) ne se réduisait pas à quelques traits de bonnes mœurs, mais recouvrait une grande diversité d'éléments et d'aspects de sa vie; bon, compatissant, aimant, généreux et humble, il était également fort, courageux, éloquent, sage......etc.

S'il fut un grand planificateur, un éminent organisateur et penseur, il fut aussi un homme empli de foi, de confiance et de dévotion envers Allah.

Son implication active au sein de sa famille et de sa communauté ne lui faisait négliger ses prières, son jeûne et son dévouement à Allah. En vérité, nul ne priait autant que lui. Exemplaire comme enseignant, prêcheur, Imam, chef, homme d'Etat, juge, commandant des armées, il l'était aussi comme époux, père, grand-père, comme homme d'affaires, voisin et ami.

# SA DESCRIPTION PHYSIQUE

Voila la description physique par les compagnons du prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction):

Le Messager d'Allah (A lui salut et bénédiction) n'était ni long ni trop court et avait les paumes et les pieds épais; sa tête était grosse et ses articulations imposantes, les poils qui descendaient de sa poitrine à son nombril formaient une longue ligne, quand il marchait, il s'inclinait vers le devant comme s'il descendait d'une pente, sa peau affichait une couleur qui n'était ni d'une blancheur éclatante ni brune ; sa chevelure n'était ni crépue ni outrancièrement longue, il avait de larges épaules et une abondante chevelure et portait un complet rouge, il avait une barbe très touffue, il avait une large bouche, de vastes yeux et des chevilles plutôt minces.

#### SON HONNETETE

Pendant sa jeunesse, il était connu parmi les gens sous le nom de "l'homme de confiance ", "l'homme fidèle et sûr ". Dans ses occupations quotidiennes, il ne se livre jamais à un acte déshonnête ni ne participe à un culte idolâtre. Selon l'aveu de ses adversaires, il n'a jamais menti.

La façon dont il accepta les persécutions dues à ses croyances, la haute moralité des hommes qui vécurent à ses côtés et qui le prirent pour guide, la grandeur de son oeuvre ultime, tout cela ne fait que démontrer son intégrité fondamentale, donc aucune des grandes figures de l'histoire n'est si appréciée en Occident que le Prophète Mohammed.

## **SA FIDELITE**

Ca suffit le Témoignage de Thomas Carlyle parlant de la fidélité de Mohamad :

{C'est une grâce illimitée... il n'oublia jamais cette bonne Khadija. Longtemps, Aicha sa jeune femme préférée, une femme qui se distingua de son vivant, parmi les musulmans, grâce à ses différentes qualités; cette jeune et brillante Aicha un jour le questionna : "A présent, ne suis pas meilleure que Khadija ? Elle était veuve, âgée et n'avait plus très belle allure : tu m'aimes mieux que tu ne l'as jamais aimée ?"...Mohammed répondit : "Non par Allah! Non par Allah! Elle a cru en moi lorsque personne ne croyait en moi; De par tout le monde entier, je n'avais qu'une amie et c'était elle "}

# **SON COURAGE**

Anas ibn Mâlik (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit:

Le Prophète (A lui salut et bénédiction) était le meilleur des hommes, le plus généreux et le plus courageux. Une nuit, on entendit à Médine un bruit étrange, les habitants sortirent dans la direction du bruit. Le Prophète (A lui salut et bénédiction), après les avoir précédés vers le cri au secours, les rencontra en chemin. Il montait à un cheval appartenant à 'Abû Talha et portait un sabre suspendu à son cou; il répétait: "N'ayez pas peur, n'ayez pas peur ce cheval était connu être très lent. Il est certainement miraculeux que ce cheval lent, une fois monté par le Prophète, devint rapide".

#### **SA PATIENCE**

D'après Ibn Massoud (qu'Allah soit satisfait de lui),

le messager d'Allah (A lui salut et bénédiction) faisait la prière auprès de la Maison Sacrée, alors qu'Abou Jahl et ses compagnons étaient assis non loin de lui, comme on venait d'égorger un chameau la veille, Abou Jahl dit: "Lequel d'entre vous pourra apporter le placenta de la chamelle et le mettra sur le dos de Mohamad, quand il se prosternera?". Le plus malheureux d'entre eux se leva et apporta le placenta, puis il attendit que le Prophète (A lui salut et bénédiction) se prosternât et le mit sur son dos entre ses épaules; ils ont éclaté de rire en se penchant les uns vers les autres. Quant à moi, ajouta le transmetteur, je n'ai pas pu agir envers cette scène, or si j'avais eu quelque force, j'aurai ôté ce placenta loin des épaules du Prophète (A lui salut et bénédiction), le Prophète (A lui salut et bénédiction) demeura alors prosterné, alors qu'un homme se dépêcha prévenir Fatima, encore très jeune, qui ne tarda pas à venir, elle prit le placenta, le jeta loin de son père et se tournant vers les mécréants, elle les invectiva. Ayant terminé sa prière, le Prophète (A lui salut et bénédiction) leva sa voix en appelant les malédictions sur les Qoraychites. Quand il maudissait les impies, le Prophète avait l'habitude de le faire trois fois et c'était ainsi qu'il le fit ce jour-là: "Grand Dieu! C'est à vous de ruiner les mécréants ".C'est ainsi qu'il a tant supporté de ses gens, mais il était connu pour sa patience.

## SA MESERICORDE ET SA COMPASSION

Le Messager de Dieu était l'homme le plus doux, Il était tellement bon qu'il était la larme à l'oeil de la moindre manifestation de cruauté.

D'après Anas ibn Mâlik (qu'Allah soit satisfait de lui),

l'Envoyé d'Allah (A lui salut et bénédiction) dit à l'occasion de la naissance de son enfant: "Cette nuit-ci a connu la naissance de mon fils; je lui ai donné comme prénom celui de mon ancêtre Ibrahim ".

Le Prophète confia plus tard son fils à Oum Sayf, nourrice et épouse d'un forgeron, Abou Sayf. un jour, il est allé lui rendre visite et je l'ai accompagné, dit Anas. Nous entrâmes chez Abou Sayf en le trouvant en train de souffler dans son instrument alors que la pièce était empestée de fumée. Je me précipitai vers l'homme, surpassant ainsi l'Envoyé d'Allah (A lui salut et bénédiction)"O Abou Sayf, lui dis-je, arrête! Le prophète est venu!". Abou Sayf cessa aussitôt de souffler; Mohamad (A lui salut et bénédiction) demanda de voir l'enfant; il le prit, l'embrassa et lui chuchota quelques mots qu'Allah Seul sait et j'ai vu Ibrahim au moment où il rendait le dernier soupir entre les mains de son père, le Prophète, les yeux de celui-ci (A lui salut et bénédiction) se mirent à répandre des larmes et il dit: "L'œil verse des larmes et le cœur est affligé; mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur (point de contestation devant la volonté divine). Ô 'Ibrahim, par Dieu, nous sommes affligés d'être séparés de toi!".

Ibn Abbas rapporte qu''un jour, un homme saisit une chèvre, la jeta sur le flanc, puis se mit à affûter son couteau, voyant cette scène, le Prophète lui demanda : « Cherches-tu à la tuer deux fois ? Pourquoi n'affûtes-tu pas ton couteau avant de coucher ta chèvre sur le flanc ? »''

Le Prophète interdit à ses Compagnons d'affamer ou d'assoiffer les bêtes de somme, ou encore de les surcharger. Il recommanda d'être bon envers les animaux et de chercher à les soulager.

Abû Hurayrah rapporta que le Prophète (A lui salut et bénédiction) dit : « Un voyageur assoiffé trouva un puits sur son chemin. Il y descendit pour boire et une fois ressorti, il vit un chien en train de allécher la poussière tellement lui aussi avait soif. L'homme pensa que le chien devait avoir autant soif que lui. Il redescendit alors dans le puits, remplit sa chaussure de cuir en eau et ressortit tenant la chaussure entre les dents. Ainsi, il étancha la soif du chien. Dieu Se réjouit de ce geste de bonté et pardonna les péchés de l'homme. »

`Abd Allâh Ibn Omar rapporta que le Prophète dit : « Une femme fut entrée à l'Enfer à cause d'une chatte qu'elle enferma sans ni lui donner à manger ni lui laisser la liberté pour se nourrir. »

Abû Hurayrah rapporta que le Prophète dit : « Pendant vos voyages, lorsque vous traversez des terres fertiles, permettez aux chameaux de prélever leur dû dans la végétation, et lorsque vous traversez des terres nues et arides, dépêchez-vous d'en finir. Et quand vous campez la nuit, écartez-vous des routes car elles sont le lieu de passage des bêtes féroces et la destination des vipères. » Ibn Massoud rapporte : « Dans d'un voyage en compagnie du Messager de Dieu, ce dernier s'éloigna un peu du camp. A ce moment, nous avons vu un petit oiseau avec deux oisillons dont nous nous emparâmes. L'oiseau battait les ailes autour de nous

lorsque le Prophète revint. Il nous demanda alors : "Qui a affligé cet oiseau en lui enlevant ses petits ?" Puis, il nous demanda de remettre les oisillons à leur place.

Aussi la miséricorde du Prophète (A lui salut et bénédiction) et sa gentillesse se manifestèrent-elles dans le traitement des esclaves, des serviteurs et des mains d'œuvre. On rapporta que le Prophète dit : « Les gens que Dieu a placés entre vos mains sont vos frères, vos serviteurs et vos assistants. Quiconque a son frère à son service doit le nourrir de ce dont il se nourrit, le vêtir de ce dont il s'habille, ne jamais lui assigner une tâche supérieure à ses capacités, et si cela est inévitable, qu'il l'aide à l'accomplir. »

## **SA PUDEUR**

Abou Saïd Al-Khudrî (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit: "Le Prophète (A lui salut et bénédiction) avait plus de pudeur que la vierge derrière le rideau de sa chambre, si quelque chose lui déplaisait, ça se dessinerait sur son visage".

Elle est inséparable de la foi, elle est bien en tout. C'est le sentiment éprouvé par peur de commettre un acte répréhensible ou de dire un propos désobligeant. Cela apparaît par une rougeur au visage et le renoncement à ce qui pourrait dégrader ou attirer des critiques. Elle est chez la femme au rang du courage chez l'homme.

Aicha dit aussi: "Lorsqu'il lui était apparu de quelqu'un ce qu'il réprouve, ne nommait pas alors la personne en question, mais disait : "Il y a des gens qui font telle ou telle chose ou disent telle ou telle chose..." Il dénonçait la chose mais ne nommait pas la personne.

## **SA NOBLESSE**

Anas ibn Mâlik (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit:

J'ai servi le Prophète (A lui salut et bénédiction) pendant dix ans, jamais il ne m'a dit "pourquoi as-tu fait telle chose?" ni "si seulement tu as fait telle chose!".

Aicha, la femme du Prophète (qu'Allah soit satisfait d'elle) a dit: "Jamais on ne donna à choisir à l'Envoyé d'Allah (A lui salut et bénédiction) entre deux choses, sans qu'il choisit la plus facile, pourvu que ce ne fût pas un péché. Si c'était un péché, il était le plus ardent des hommes à s'en éloigner. Jamais l'Envoyé d'Allah (A lui salut et bénédiction) ne se vengea d'une injure personnelle, à moins que ce fût une offense à la majesté d'Allah, à Lui la toute puissance et la gloire".

# **SA BEAUTE**

Al-Barrâ' (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit:

"Le Prophète (A lui salut et bénédiction) était de taille moyenne; il avait les épaules larges; ses cheveux atteignaient le lobe de ses oreilles. Je l'ai vu porter un manteau rouge et jamais je n'ai vu un homme plus beau que le Prophète (A lui salut et bénédiction) ".

D'après Anas (qu'Allah soit satisfait de lui),

Oum Sulaym étendait un tapis de cuir pour le Prophète (A lui salut et bénédiction) afin que celui-ci y fit la sieste quand il était chez elle. Or le Prophète transpirait beaucoup; elle recueillait sa sueur. Le Prophète (A lui salut et bénédiction) lui dit: "Ô Oum Sulaym! Qu'est-ce que c'est?". - "C'est votre sueur; le plus pur parfum", répondit-elle.

On a posé une question à Sa femme Aïcha :" Comment était le Prophète ? " Elle a répondu : " C'était un Coran qui marche sur terre".

Un des compagnons du prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) regardant un jour la lune et le visage du prophète; il jure par Dieu que le visage du prophète est plus beau que la lune; on sait bien que la lune aux yeux de l'occident n'est qu'une planète qui puise sa lumière au soleil, mais aux yeux d'anciens Arabes, c'était symbole de beauté, car sa lumière était si claire qu'elle couvre toutes les places puisqu'ils vivaient dans de vastes déserts.

#### **SA SIMPLICITE**

Si nous comparons le mode de vie de Mohamad avant sa mission comme prophète et son mode de vie après le début de sa mission, nous en conclurons qu'il n'est pas raisonnable de croire que Mohamad était un faux prophète, qui prétendait avoir reçu la prophétie dans le but d'acquérir des biens matériels, de l'importance, de la gloire ou du pouvoir.

Avant sa mission comme prophète, Mohamad n'avait aucun souci financier, voici quelques situations sur son mode de vie :

Aicha, la femme de Mohamad, a dit: "Ô mon neveu, il nous arrivait de voir passer trois nouvelles lunes en deux mois sans que nous ayons allumé un feu (pour cuisiner) dans la maison du Prophète". Son neveu demanda: "Ô ma tante, de quoi vous nourrissiez-vous?" Elle dit: "Les deux choses noires, les dattes et l'eau, mais le Prophète avait des voisins qui possédaient des chamelles et ils envoyaient un peu de leur lait au Prophète".

Sahl Ibn Saâd, un des compagnons de Mohammed, a dit: "Le prophète de Dieu n'a pas vu de pain fait de farine raffinée du moment où Dieu lui a confié la mission jusqu'à sa mort".

Aicha, la femme de Mohamad, a dit: "Le matelas du Prophète, sur lequel il dormait, était fait de cuir avec des fibres de palmier".

Amr Ibn Al-Hareth, un des compagnons du prophète, a dit que lorsque le Prophète est mort, il n'a laissé que sa mule blanche qu'il montait et une parcelle de terre qu'il laissa en charité.

Mohammed a vécu cette vie difficile jusqu'à sa mort en dépit du fait que la trésorerie musulmane était à sa disposition, que la plus grande partie de la Péninsule arabe était musulmane avant sa mort, et que les musulmans étaient victorieux après dix-huit ans de sa mission.

Est-il possible que Mohamad ait pu prétendre être prophète dans le but d'acquérir du prestige, de l'importance et du pouvoir? Le désir de jouir du prestige et du pouvoir est habituellement associé à la bonne chère, aux beaux habits, aux palais luxueux, aux gardes pittoresques, et à une grande autorité. Est-ce que l'une ou l'autre de ces choses s'applique à Mohamad?

Malgré ses responsabilités en tant que prophète, enseignant, homme d'État et juge, Mohammed trayait sa chèvre, raccommodait ses vêtements, réparait ses souliers, participait aux tâches ménagères, et visitait les pauvres lorsqu'ils étaient malades. Sa vie était un modèle étonnant de simplicité et d'humilité.

Anas, un des compagnons de Mohammed, a dit qu'ils n'aimaient personne autant que le prophète Mohamad et pourtant, lorsqu'il venait à eux, ils ne se levaient pas pour lui, parce qu'il détestait qu'ils se lèvent pour lui comme le font certains peuples pour leurs nobles.

Mohamad fut une personne très simple durant toute sa vie et était simple dans ses habitudes. Même lorsqu'il était chef d'Etat, il mangeait ce qu'on lui donnait, portait des habits ordinaires, et s'asseyait sur le sol ou sur un tapis sans aucune hésitation, qu'il fût seul ou en présence d'autrui. Il mangeait du pain fait de farine grossière et il lui arrivait même de se nourrir uniquement de dattes des jours durant. Il portait des vêtements simples et n'aimait pas l'étalage ni l'exposition. Il aimait la simplicité dans toutes choses.

Les biens de ce monde terrestre avaient peu d'importance pour lui (A lui salut et bénédiction). Ibn Massoud rapporta que le Messager de Dieu dormait sur une natte faite de roseaux si bien que ces flancs en portaient les marques lorsqu'il se réveilla. Il dit : « Ô Messager d'Allah! Tu aurais dû nous demander d'étendre quelque chose de plus doux sur cette natte pour vous ». Le Prophète répondit : « Qu'ai-je à faire de ce bas monde? Je suis dans ce monde comme un passager qui se repose quelques moments à l'ombre d'un arbre, puis se lève et s'en va ».

Le Prophète s'est abstenu de mener une vie de luxe, il portait souvent des vêtements usés.

Une fois, Omar Ibn Al Khattab entra dans la maison du prophète (A lui salut et bénédiction) et observa l'état de l'ameublement. Muhammad lui-même ne portait sur lui qu'un drap pour couvrir la partie inférieure de son corps. Il y avait un simple lit et une peau d'animal. Omar raconte qu'à la vue de cet ameublement, il eut les larmes aux yeux. Le Messager de Dieu l'interrogea sur la raison de son chagrin. Il répondit : « Ô Messager d'Allah ! Pourquoi ne devrais-je pas pleurer ? Les cordes du lit ont laissé des traces sur votre corps, cette petite pièce qui contient tous vos meubles et l'Empereur byzantin et l'Empereur de Perse jouissent d'une vie luxueuse tandis que vous, le Messager d'Allah et l'Élu, vous vivez ainsi? » Il répondit : « Ô Ibn Al Khattâb ! N'es-tu pas satisfait qu'ils choisissent cette vie basse et que nous choisissions l'Au-delà ? » .

## SON HONNETETE ET SA LOYAUTE

Mohamad démontra par son comportement qu'il était l'homme le plus véridique et le plus honnête de son temps. Il était orphelin et pauvre lorsqu'il commença le commerce à côté de son oncle, mais, en un peu de temps, grâce à son honnêteté et sa droiture, il se forgea une excellente réputation et gagna la confiance des gens. Tout Mecquois, riche ou pauvre, le désignait par As-Sadîq - le Véridique - et Al-Amîn - le Loyal. Lorsque Mohamad était encore un jeune adulte, la Kaaba (la maison sacrée) fut reconstruite. Les diverses tribus mecquoises se disputèrent alors l'honneur de reposer la Pierre Noire à sa place dans la Kaaba; ils décidèrent donc de demander le jugement de la première personne venant à la Kaaba. Mohamad fut le premier arrivé ce matin-là ; lorsque les gens le virent, ils se félicitèrent que ce soit le Véridique et le Loyal qui tranche dans cette affaire. Il plaça donc la Pierre Noire sur sa cape et en donna une extrémité à chacune des tribus de manière à ce qu'elles puissent toutes contribuer au transport et à la repose de la Pierre Noire.

Un jour, alors que les notables de Quraysh étaient réunis et parlaient de lui, Al Nadar Ibn Al-Hârith, l'un des hommes les plus expérimentés parmi eux, prit la parole : « Ô Quraysh ! Vous n'avez pas été capables de trouver un plan pour faire face à lui ! Mohamad a grandi sous vos yeux depuis son enfance. Il était le plus aimé, le plus honnête et le plus loyal parmi vous. Maintenant qu'il a atteint sa maturité et qu'il vous a présenté ces choses, vous le qualifiez de sorcier, de devin, de poète et de fou. Par Dieu ! J'ai entendu son message, il n'est rien de tout cela ».

Un jour, le Prophète rassembla les Quraysh près de la montagne de Safâ et leur demanda : « Ô Quraysh ! Si je vous disais qu'une armée marchait vers nous derrière cette montagne, me croiriez-vous ? » Il répondirent à l'unisson : « Oui, nous ne t'avons jamais entendu mentir. » Tous les Mecquois, sans exception, témoignèrent ainsi de sa véridicité et de son honnêteté car il avait toujours vécu parmi eux d'une manière irréprochable pendant quarante ans. Néanmoins, la plupart d'entre eux refusaient d'admettre qu'il soit le Messager de Dieu !

Il avait mené parmi eux une vie de pureté et de vertu, chose que même ses ennemis de mort reconnaissaient. Ils savaient qu'il était l'homme le plus honnête et le plus véridique du monde, c'est pourquoi le saint Coran les invita à examiner sa vie et à réfléchir; comment pourrait-il mentir envers Dieu, lui qui n'avait jamais menti envers aucun être humain ?

Lorsque l'Empereur byzantin Héraclius reçut une lettre du Prophète l'invitant lui et son peuple à entrer en Islam, il fit venir les commerçants arabes qui étaient de passage dans la région. Il interrogea leur chef, Abû Sufyân: « Avez-vous jamais entendu Mohamad mentir avant qu'il prétende être un prophète? » Il répondit négativement. Il dit alors: « Je vous ai demandé s'il avait jamais menti, vous m'avez affirmé que non. Je suis persuadé que s'il était capable de dire des mensonges sur le compte de Dieu, il ne se serait pas privé d'en dire sur le compte des hommes. » Héraclius l'interrogea alors sur le comportement général du Prophète et sa conduite avec les gens. Abû Sufyân répondit: « Mohamad est né dans une famille noble. Il est honnête et véridique et n'a jamais rompu un engagement ».

Les païens de le Mecque, bien qu'ils aient rejeté l'appel de Mohamad à l'Islam, ne confiaient leurs biens qu'à lui lorsqu'ils partaient en voyage, si bien que lorsqu'il s'est enfui de la Mecque pour Médine, il devait demander à son cousin Ali Ibn Abi Taleb de rester pour rendre les dépôts qu'on lui avait confiés. Loyal envers tous, il n'aurait jamais gardé pour lui un seul sou appartenant à ses ennemis.

#### SON INDULGENCE

Une des nobles qualités du Prophète (A lui salut et bénédiction) était qu'il ne punissait jamais personne pour des raisons personnelles. Il préférait toujours accorder son pardon, même à ses plus grands ennemis. Son épouse Aicha a rapporté que jamais le Prophète n'avait ni élevé la voix dans les rues, ni rendu le mal par le mal. Les Qurayshites se moquaient de lui en l'accablant de blasphèmes ; ils le battaient et le maltraitaient. Ils tentaient même de l'assassiner. lorsque le Prophète rentra victorieux à La Mecque, en compagnie d'une armée de dix mille hommes, il ne se vengea de personne. Il pardonna à tout le monde, même son ennemi juré, Abû Sufyân, qui l'avait tant torturé, a été pardonné ainsi que toute personne se réfugiant a sa maison ou a la maison sacrée.

L'esclave abyssin qui tua Hamzah, l'oncle bien-aimé du Prophète, lors de la bataille de Uhud, bénéficia également du pardon du Messager de Dieu lorsqu'il entra en Islam après la conquête de La Mecque. La femme de Abû Sufyân qui, lors de la bataille de Uhud, avait ouvert la poitrine de Hamzah, puis lui avait sorti le foie et le cœur, se rendit plus tard discrètement auprès du Prophète pour entrer en Islam. Le Prophète la reconnut, mais ne lui dit rien, elle était si étonnée par son indulgence.

Il était un exemple à suivre en ce qui concerne l'indulgence, il répondait toujours au mal par le bien, à la haine par l'amour, à l'agressivité par la clémence et au mal traitement par la charité.

# SON HOSPITALITE ET SA GENEROSITE

Mohamad (A lui salut et bénédiction) était connu pour sa grande hospitalité, même avant qu'il ne devienne Prophète. Personne ne repartait jamais les mains vides de chez lui. Il donnait à manger aux pauvres et aux nécessiteux ainsi qu'aux veuves et aux orphelins. A Médine, son hospitalité n'avait pas de limites, sa demeure restait ouverte à tous, aux riches et aux pauvres, aux amis comme aux ennemis. Tous allaient le voir et étaient très généreusement accueillis. Les gens venaient le voir, souvent en grand nombre et de toute provenance. Chacun d'eux était soigneusement accueilli et servi par le Prophète lui-même.

Son hospitalité ne se limitait pas aux musulmans seulement, il accueillait volontiers tout être humain, quels que soient son statut social et ses croyances. Polythéistes et juifs comptaient parmi ses visiteurs, et étaient tous reçus avec hospitalité. Lorsqu'une délégation chrétienne venue de n'importe quelle place arriva à Médine, il en hébergea les membres chez lui et se chargea personnellement de servir ses invités jusqu'à la fin de leur séjour. Un jour, Mohamad a reçu un polythéiste à qui il a offert le lait d'une chèvre ; celui-ci l'a bu en entier, le Prophète (A lui salut et bénédiction) lui a servi le lait d'une autre chèvre, Ainsi, l'invité a bu tout le lait de sept chèvres jusqu'à ce qu'il soit repu.

Abou Hurayrah raconta une expérience pénible de la famine qui l'avait touché: « Un jour, alors que j'étais complètement affamé, je m'asseyais quelque part sur la route principale, j'ai aperçu Abou Bakr, passant par là, et pour attirer son attention sur mon état, je lui ai posé une question concernant un verset du Coran. Il ne remarqua rien et passa son chemin. La même chose se répéta avec Omar qui ne me prêta pas non plus grande attention. Puis, ce fut au tour du prophète (A lui salut et bénédiction) de passer par là, et lorsqu'il me vit, il me sourit et me dit : « Viens avec moi ». Lorsqu'il arriva à la maison, il trouva un bol de lait et s'enquit sur sa provenance. On lui dit que quelqu'un lui en avait fait cadeau. Il me demanda d'aller chercher tous les Gens de la Banquette (Ahl El Souffa). Je partis les chercher et les ramenai tous avec moi. Il me tendit le bol de lait et me demanda de le partager avec eux. Je me demandais comment cet unique bol pouvait suffire à apaiser la faim de tout le monde. Je passai malgré tout le bol, et chacun a bu à satiété, et en fin de compte, j'ai bu à mon tour suffisamment pour assouvir ma faim. » Miraculeusement, cet unique bol de lait suffit à tous les nourrir.

Le Prophète (A lui salut et bénédiction) était si généreux qu'il donnait toujours quelque chose à celui qui venait lui demander de l'aide, et même lorsqu'il ne possédait rien, il promettait son aide pour plus tard. Il arrivait parfois au Messager d'acheter une chose, puis de l'offrir comme une sorte de présent au vendeur. Une fois, il acheta un chameau à Omar dont il ne tarda pas à faire cadeau à Abdou Allah, le fils de Omar.

Ibn Abbas (qu'Allah soit satisfait des deux) a dit: "Le Prophète (A lui salut et bénédiction) était le plus généreux des hommes. Cette générosité se manifestait pleinement durant le mois du ramadan, lorsque Gabriel (paix sur lui) venait chaque nuit lui enseigner le

Coran. Et lorsque Gabriel le rencontrait, l'Envoyé d'Allah (A lui salut et bénédiction) était plus généreux que le vent envoyé par Allah (vent porteur de pluie)". SA MODESTIE

Mohamad (A lui salut et bénédiction) était un parfait exemple de modestie, de pudeur et d'humilité. Il ne parlait jamais fort ni de manière grossière. Au marché, il passait toujours calmement parmi les gens, le sourire ne séparait jamais sa bouche. Lorsque dans une assemblée il entendait quelque chose d'indésirable, il ne disait rien par respect aux individus, mais la rougeur de son visage transmettait ses sentiments.

Le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) a été donné par Dieu de choisir entre être un Prophète roi ou un Prophète serviteur du Dieu et adorateur et il a choisi être simple serviteur; Son choix était la marque éclatante de son humilité.

Abou Oumama dit : "Le prophète du Dieu est venu vers nous, alors, nous nous sommes levés, il dit alors : "Ne vous levez pas comme se lèvent les peuples étrangers pour serviteur, je mange comme mange l'esclave et vénérer certains d'entre eux ... " Et il ajouta : "Je ne suis qu'un m'assois

comme s'assoit l'esclave".

Ibn Omar rapporte qu'un Ansârite mettait son frère en garde contre la pudeur, lorsque le Prophète s'approcha et lui dit : « Laisse-le, la pudeur fait partie de la foi. »

Zayd Ibn Talhah rapporte que le Messager de Dieu dit : « Toute religion a une caractéristique et la caractéristique de l'islam est la pudeur. »

Le Prophète de Dieu menait une vie simple et modeste tant à La Mecque en tant que commerçant qu'à Médine en tant que chef d'État. Son changement de statut à Médine ne changea rien la modestie de son mode de vie. Omar rapporte que le Prophète dit : « Ne me glorifiez pas comme les chrétiens ont glorifié Jésus, fils de Marie. En vérité, je ne suis qu'un Serviteur de Dieu. Appelez donc moi : le Serviteur et le Messager de Dieu. »

De plus, le Prophète ne se comporta jamais comme s'il était supérieur à autrui, ni ne méprisa les travaux manuels. `Abd Allâh Ibn Abî Awfâ rapporte que l'Envoyé de Dieu ne dédaignait jamais d'accompagner un esclave ou une veuve pour lui rendre un service. D'autres rapportent également qu'il balayait sa maison, attachait les chameaux, nourrissait les animaux, mangeait avec ses serviteurs et les aidait aux taches ménagères et à porter les provisions du marché.

Anas rapporte que le Prophète (A lui salut et bénédiction) avait l'habitude de rendre visite aux malades, assistait aux funérailles, montait sur les ânes et acceptait les invitations à manger chez les esclaves. Jâbir raconte que le Prophète ralentissait l'allure par égard pour les personnes faibles et qu'il priait pour elles. Quand 'Adî Ibn Hâtim est venu voir l'Envoyé de Dieu, il le fit entrer chez lui. Un serviteur amena alors un coussin pour le Prophète, mais celui-ci le plaça entre son invité et lui-même, et préféra s'asseoir par terre. Adî raconte qu'il réalisa alors immédiatement que le Prophète n'était pas un roi.

En toute chose, le Messager de Dieu était humble. Anas dit : « Je suis le Serviteur de Dieu. Je mange donc comme un serviteur et je m'assieds comme un serviteur. »

# SA VERACITE

En ce qui concerne les preuves de la prophétie du Prophète (A lui salut et bénédiction), elles sont nombreuses et claires pour celui qui cherche la vérité. en voici quelques unes:

\* Le choix du Dieu (gloire à lui) pour Mohamad (A lui salut et bénédiction) malgré son état comme orphelin et illettré. Il grandit en possédant toutes les vertus et toutes les belles qualités. Cette possession des qualités parfaites est une des plus grandes preuves de la véracité

- \* Allah le Très Haut l'a soutenu par des miracles et des preuves destinés aux intelligents. Le plus important en était le Saint Coran. Celui-ci constitue, en effet, le miracle supérieur de tous les miracles. Les humains ne peuvent pas produire un texte pareil, même s'ils s'agissaient tous ensemble à cet effet. Cette vérité s'est déjà attestée dans le cas des Arabes les plus éloquents, car ils étaient incapables d'imiter le Coran. Celui-ci reste et sera un miracle éternel à travers les époques son inimitabilité apparaît clairement dans son style d'une éloquence sans précédent, dans ses prédictions, dans les exemples de réalisation de promesses faites par Allah, dans l'élévation de ses lois et dans la cohérence de ses règlements valables en tout temps.
- \* Le saint Coran a fait allusion à des indices et preuves résidant dans la personne du Prophète (A lui salut et bénédiction), son passé d'illettré ayant vécu dans la péninsule arabique et n'ayant reçu aucun enseignement de l'extérieur et ne s'étant jamais occupé de l'acquisition de connaissances divines, choses que ni les premiers ni les derniers ne pouvaient lui apporter. A quoi s'ajouta la protection spéciale qu'Allah lui assurait dans les moments les plus difficiles et sans laquelle il aurait certainement péri. Toutes choses qui ne se réunissent qu'au profit d'un vrai prophète d'Allah.
- \* Le Prophète a été favorisé par la réception de la révélation de Dieu le Très Haut. Gabriel (A lui salut) ange de la révélation, reconnu par les gens du livre, se présenta à lui à un moment où apparaissaient sur le Prophète (A lui salut et bénédiction) des traces extraordinaires traduisant les difficultés qu'il rencontrait et l'effort qu'il déployait pour transmettre le message du Dieu.

Dieu a soutenu son prophète (A lui salut et bénédiction) à l'aide de miracles défiant tout le monde et montrant qu'il est vraiment le sceau des prophètes et on va en parler en détail au chapitre des miracles du prophète.

- \* Les nouvelles de l'avenue de Mohamad (A lui salut et bénédiction) sont tellement claires à la Bible ainsi qu'à l'Evangile, notamment à l'évangile de Barnabé considéré comme le plus authentique par les Chrétiens.
- \* Mohamad (A lui salut et bénédiction) a été envoyé à l'instar des prophètes précédents et le saint Coran n'a point dénié ni les autres prophètes ni leurs livres sacrés et tout le monde connaît bien qu'une des principales conditions pour être un vrai musulman, c'est de croire à tous les prophètes ainsi qu'à leurs livres.

## SA SOCIABILITE

Parmi ce qui fait l'accomplissement de la personne, est sa sociabilité et sa relation bienfaitrice avec sa en ce domaine, est proverbial. famille. Le comportement du Prophète d'Allâ
Anas ben Mâlik pendant dix ans et il ne m'a pas dit une seule fois "ouf", dit: "J'ai servi le messager d'Allâh ni d'une chose que je fis, pourquoi l'as-tu faite, ni d'une chose que je ne fis pas, pourquoi l'as-tu laissée?".
Un de ceux qui le connaissait l'a décrit ainsi: "Il plaisantait avec ses compagnons, se mêlait à eux, s'entretenait avec eux, jouait avec les enfants, les mettait sur son genou. Il répondait à l'appel de libre, de l'esclave, du pauvre, visitait les malades aux endroits éloignés de Médine et acceptait les excuses".

Et il suffit à co suit l'attestation de Son Soignour Puissant et Majostueux: (Par une miséricerde d'Allâh, tu

Et il suffit à ce sujet, l'attestation de Son Seigneur Puissant et Majestueux : {Par une miséricorde d'Allâh, tu as été affable avec eux, et si tu avais été rude, dur de cœur, ils se seraient dissipés autour de toi. Pardonne-leur donc, demande pardon pour eux et consulte-les dans la décision...}.

## SA PLAISANTERIE JUSTE

Est-ce que le Prophète par sa personnalité, sa mission, et par toutes ces qualités plaisantait? Oui, il plaisantait, mais quelques fois, car ses charges ne lui en laissaient pas le temps. Seulement, quand il plaisantait, il ne disait que la vérité. Il faisait ainsi acte de bienfaisance, en faisant entrer dans le cœur de ses compagnons.

Hassan Al Bari rapporte qu'une femme vient s'enquérir de son époux, le prophète (A lui salut et bénédiction)

lui dit alors : "Ton époux qui a dans l'œil du blanc ?" Elle pleura alors, pensant que son mari devient aveugle. Elle fut alors informée qu'il n'y avait pas d'œil sans blanc.

Un jour, une vieille femme est venue demandant au prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) si elle entrerait le paradis, et avec sa plaisanterie juste, il lui a répondu que les vieux n'entrent pas au paradis. La vieille femme s'est affligée trop et s'est tellement désespérée de la déclaration du messager du Dieu. Mais enfin, Le prophète (A lui salut et bénédiction) la rassura que quand on entre au paradis, Dieu nous fera a nos images de jeunesse, c'est-à-dire que cette femme n'entrera au paradis a cette image de vieillesse.

## SON SAVOIRE- FAIRE

Quand le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction marchait avec ses compagnons, il ne les devançait pas et saluait le premier, celui qu'il rencontrait.

Il articulait bien ses mots pour se faire entendre et comprendre. Il ne parlait pas inutilement et avait de longs silences, c'est pourquoi il disait : "Celui qui croit en Allah et au Jour Dernier, qu'il dise du bien ou "qu'il se taise.

Il était souvent (A lui salut et bénédiction) sujet à la tristesse et constamment dans la réflexion. Facilement abordable, ni hautain ni banal.

Quand il parlait ou saluait ou demandait la permission d'entrer, il le répétait trois fois, pour être mieux entendu et compris. Le devoir qu'il avait de transmettre la religion, l'incitait à le faire.

Il s'associait à la discussion courante avec ses compagnons. S'ils discutaient des choses de la vie, de la vie dernière, de nourriture ou de boisson, il le faisait avec eux.

Il ne critiquait jamais une nourriture qu'on lui présentait. Si elle lui plaisait, il en mangeait, autrement il la laissait.

Mohamad (A lui salut et bénédiction) fut donné le Summum de la langue, c'est a dire maîtriser la langue et donner en peu de mots la plus grande utilité par la richesse des significations et la facilité à être compris.

## SA NOBLESSE DE CARACTERE

Dieu, le tout puissant a décrit son bien-aimé Mohamad (A lui salut et bénédiction) au saint Coran en disant: "Tu as un caractère sublime".

Aussi dit Mohamad (A lui salut et bénédiction): "Je n'ai été envoyé que pour parfaire les vertus morales". Parmi ceux que j'aime le plus parmi vous et qui seront les plus rapprochés de moi le jour de la "résurrection, sont ceux qui ont les nobles caractères".

Qu'est-ce que la piété", lui demanda-t-on ? "C'est le bon caractère", répondit-il"

De ce fait, avoir un bon caractère vaut mieux que posséder de l'or et de l'argent. La voie pour cela c'est de suivre le chemin et le sentier de Mohamad, seigneur des créatures.

#### SA JUSTICE

Le Prophète était équitable dans ses paroles, ses actes et ses décisions. Il était d'une impartialité inflexible. C'était son caractère propre et sa réputation, avant même l'islam.

Lorsque la femme Makhzoûmite vola et qu'il sembla difficile aux musulmans (sa famille et Qoreyche) de lui appliquer la peine entraînant l'amputation de sa main, et qu'ils envoyèrent alors intercéder en sa faveur Ossama ben Zeyd qui était très cher au Prophète, celui-ci lui dit : "Est-ce que pour un ordre parmi les ordres du Dieu tu intercèdes, ô Ossama, Je jure par Dieu, si même Fatima fille de Mohamad avait volé, je lui aurai coupé la main".

Boukhari et Mouslim rapportent (d'après 'Aicha) : " ... Ensuite, le Prophète se leva et fit un discours : Ô gens ! Ont péri ceux qui vous ont précédés, car lorsque volait le noble, comme le Makhzoûmite) parmi eux, ils le laissaient, et lorsque volait le faible parmi eux, ils lui appliquaient la peine.

Et ce qui montre aussi son éclatante démonstration de sa justice, le prophète (A lui salut et bénédiction) avait neuf femmes, il tâchait d'être le plus juste entre elles et c'est une chose extrêmement et tout a fait impossible pour une personne ordinaire hors le prophète.

#### SA MAGNANIMITE

Il s'agit de la maîtrise de soi au point de ne rien montrer en paroles ou en actes, de désagréable, au moment de la colère.

Lorsque le Prophète (A lui salut et bénédiction) a été blessé à la bataille d'Ouhoud, il dit : "Seigneur, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas". C'est là le haut degré de magnanimité et de patience. Quand un homme lui dit : "Sois équitable, car ce partage n'est pas fait en vu d'Allah!".

Il montra alors sa patience à son égard et lui dit : "Qui donc sera équitable si je ne le suis pas ? ". Il ne le punit pas, ni permit à ses compagnons de le faire.

A ce sujet, Aicha dit : "Je n'ai jamais vu l'Envoyé du Dieu (A lui salut et bénédiction) défend une injustice contre lui-même, sauf pour une transgression envers Allah. Et jamais, il ne leva la main sur quelqu'un, sauf au combat dans la voie d'Allah. Il n'a jamais frappé ni domestique ni femme".

Un juif de Médine vint chez le Prophète demander sa dette, il lui tira l'habit de son épaule, le prit au col brutalement et lui dit brusquement:

dettes'' Omar (Dieu satisfait de lui), le réprimanda et Vous, les Fils d'Abdel Mottalib, vous atermoyez vos le Prophète sourit et lui dit Ô Omar: "Moi et lui, nous avions plus besoin d'autre chose de ta part, que tu me recommandes de bien payer ma dette, et que tu lui recommandes de la demander de bonne façon".

Ce fut la cause de l'entrée en Islam de cet homme qui disait : "Il ne manquait aucun signe parmi les signes la prophétie de Mohamed (A lui salut et bénédiction) que je n'ai pas encore reconnu, sauf deux : sa de magnanimité prime sa colère et l'emportement aveugle ne fait qu'augmenter sa magnanimité.

## LE CORAN ETAIT SON ETHIOUE

Personne ne peut nier que le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) était l'homme ayant le caractère le plus agréable, l'éthique la plus parfaite, et les manières les plus raffinées. Le saint Coran le décrit comme étant donné d'excellentes manières, compatissant et miséricordieux. Il est en outre, selon les termes du Coran, une lumière, un luminaire, un annonciateur de la bonne nouvelle, et une miséricorde pour toute l'humanité et pour toute l'existence.

Il dit lui-même (A lui salut et bénédiction): "J'ai été envoyé pour parfaire les vertus morales". Et celui qui fut envoyé à cette fin a nécessairement atteint la perfection en termes de nobles moeurs, afin qu'il soit un guide pour autrui. C'est pour cela que le Messager de Dieu, Mohamad Ibn Abd Allah, était l'exemple à suivre de la clémence, de la dignité, de l'équité, du courage, de la patience, de la générosité, et des autres vertus morales.

Lorsque Aicha, que Dieu soit satisfait d'elle, dit que les mœurs du Messager étaient le Coran, elle entend qu'il fut (A lui salut et bénédiction) un modèle vivant de la mise en pratique et de l'application des principes et de vertus du saint Coran.

Par exemple, le Coran dit : "Et consulte-les à propos des affaires." "Repousse (le mal) par ce qui est meilleur ; et voilà que celui avec qui tu avais une agressivité devient tel un ami intime." ("Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et l'agression.", "Prends l'excédent, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants." Ce sont là des vertus auxquelles le Coran invite le Messager de Dieu, (A lui salut et bénédiction) à s'y attacher et c'est pourquoi son éthique était le Coran.

## SES QUALITES A LA BIBLE ET A L'EVANGILE

On va citer quelques citations Toratiques qui prédisent l'avènement de notre maître Mohamad (A lui salut et bénédiction) malgré toutes les tentatives de la déformation, de l'effacement et de la suppression que les juifs et les chrétiens ont essayées de faire à l'ancien ainsi qu'au nouveau Testament, mais Dieu tout-Exalté a voulu laisser ces témoins de la vérité sans qu'ils puissent la déformer ou la supprimer afin qu'ils soient la preuve contre eux, au jour de la résurrection.

- \*A la Bible, chapitre (18), dans le livre du deutéronome. Moïse (Salut sur lui) dit: (L'éternel me dit: Ce qu'il ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte). Ce présage comme a- t- il dit Béchri ZeKhari Michel dans son livre (Mohamad est le prophète de Dieu, ainsi les évangiles ont prédit) puisque il a dit: Ce n'est pas le présage d'Elisée comme ils ont dit, les rabbins Juifs et ce n'est pas non plus le présage de christ comme ils ont interprété, les théologiques et l'épreuve est claire avec le mot (comme toi), pourtant Elisée n'était pas comme Moïse puisque il n'a pas eu un livre divin; Jésus non plus, il n'est pas comme Moïse puisque c'est un être humain qui n'a pas de père et il n'a pas eu des lois divines, en outre, le présage n'a pas parlé d'eux (ça vaut dire le peuple d'Israël "Jacob") mais il a parlé (de ses frères) , ça vaut dire, Ismaël et ses descendants.
- \* A la Bible, chapitre (32), dans le livre de l'Exception (11)Le Torah montre que Dieu le tout-puissant a dit: (ils m'ont rendu jaloux par celui qui n'est pas Dieu, ils m'ont mis en colère puisqu'ils ont adoré des idoles et moi à mon tour, je les rendrai jaloux avec un peuple, qui n'est pas comme les peuple, un peuple ignorant avec qui je vais les mettre en colère) Cette jalousie inspiré par Dieu a atteint les juifs, puisqu'il a envoyé Mohamad (A lui salut et bénédiction), comme il a dit, Dieu tout- Exalté au saint Coran:(C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre un messager des leurs (Les Arabes) qui leur récite ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident), Sourate Al Goumaa (Le Vendredi).
- \* Au Torah, chapitre (11), dans le livre de la Genèse (13), Dieu parle au prophète Abraham l'Elu de Dieu le Miséricordieux et son allié :( A l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini ; il engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande nation.) Ainsi on voit la prière d'Abraham et de son fils Ismaël qui est mentionnée au saint Coran: (Notre Seigneur! Fais de nous tes , et de notre descendance une communauté soumise à toi et montre nous nos rites et accepte de nous Soumis le repentir, car c'est toi l'Accueillant au repentir, le Clément.

Notre Seigneur! Envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse, et les purifier. Car c'est Toi certes le Puissant, le Sage!)
Ainsi, on constate que cette nation qui est les descendants d'Abraham n'est que le peuple de Mohamed (A lui salut et bénédiction), ce sont les descendants d'Ismaël, c'est plutôt la progéniture du fils de l'odalisque (Hagar).

\* A l'évangile de Saint Jean, on raconte que Jésus Christ a dit: (Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 16. Et moi, je prierai le père « Dieu », et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous) 14: 15/16 Jean par la suit, il dit: (Mais le consolateur, l'esprit saint, que Dieu enverra en mon nom vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit) 14: 26 jean et il a encore dit: (Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi ;). 15: 26 jean. Et il dit: (Cependant je vous dis la vérité : il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement) 16: 7/8 jean. Et il dit: (Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 14. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera.) 16: 13/14 jean.

On peut constater à partir de ces affirmations que jésus- christ déclare que Dieu va envoyer après lui un être humain pour accomplir la mission que jean l'a définie Comme un rôle de prophète qui entend la parole de Dieu afin de la répéter aux être humains.

# 3- RELATIONS SOCIALES DE MOHAMAD MOHAMAD LE MARI

\*Quand on parle du prophète Mohammad (A lui salut et bénédiction) comme mari, il est nécessaire de mentionner la position de la femme qui n'est pas du tout connue que grâce au prophète Mohammad et grâce à sa religion et cela s'est clairement manifesté à travers deux critères montrant la grande différence entre la position de la femme aux ères avant l'Islam et après la mission de Mohammad (A lui salut et bénédiction). La femme était un bien à se hériter et se divise entre les héritiers et elle est devenue grâce à l'Islam et à son prophète la propriétaire d'un droit légitime; elle hérite et se hérite et nul ne peut l'empêcher de se conduire volontairement en ce qui concerne ses biens et son argent.

La femme avant l'Islam était une empreinte de honte qui s'enterrait dès sa naissance pour s'enfuir du déshonneur qui accompagne son existence ou s'enfuir des dépenses de sa nourriture alors que l'Islam l'a rendue respectueuse en la protégeant.

Comment Mohamad traitait-il ses épouses?

Le prophète Mohammad rencontrait ses femmes en souriant à leurs visages et ils leur rendaient visite toutes matin et soir, donc avec elles, il était l'homme le plus doux du monde.

Grâce A son noble et son sublime caractère, quelques -unes osaient parfois élever leur voix devant lui en oubliant qu'elle s'adresse au maître de l'humanité et de tous les prophètes alors qu'il faisait sentir à chacune qu'elle possède son coeur béni.

Le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) aidait ses épouses aux taches ménagères en disant dans un de ses discours (HADITH): "votre service pour votre femme est une aumône" et pendant sa dernière maladie, il a convoqué ses femmes pour en prendre la permission de rester chez Aicha (Que Dieu soit satisfait d'elle) et cela montre bien son respect et sa sensibilité raffinée envers ses femmes.

Aussi le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) nous eut recommandés à choisir l'homme compétent et apte pour la femme pendant le mariage; et il nous eut conseillé pour que les critères du mariages soient la religion et les mœurs et dans nos jours, on voit que toutes ces critères se sont bouleversés et ne reste que le critère de l'argent et la position sociale.

Le prophète Mohamad a invité l'homme à faire ses toilettes pour sa femme ayant l'air la personne la plus chic ou comme il veut la voir, élégante et très jolie.

Il a aussi mis l'accent sur la franchise entre l'homme et la femme pendant la durée des fiançailles sans cacher leurs défauts déguisés.

Et ce qui montre bien le sommet de complaisance et du respect du prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) pour les sentiments de la femme et sa timidité, c'est son appel à l'homme de faire jouir sa femme comme il en jouit pendant son coït car elle ne s'enhardit pas à demander ce que l'homme demande d'elle; l'homme doit aussi patienter jusqu'à ce qu'elle puisse arrive à sa jouissance sexuelle.

## **OHAMAD LE VOISIN**

A la Mecque à coté de la maison de notre prophète habitait un juif qui haïssait le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction), chaque jour il posait devant sa porte un tas d'ordures pour lui nuire, notre prophète savait pertinemment qui faisait cela mais jamais il ne nuisit au juif, ce dernier tomba malade. Un jour, le prophète l'a rendu visite pour s'enquérir de sa santé, le juif pleura et dit c'est moi qui déversait les ordures et te haïssait et toi tu viens me voir et me souhaiter

un bon rétablissement; le juif entra en Islam car c'est cela la vraie signification de l'Islam: amour et tolérance

# **MOHAMAD L'AMI**

Si l'homme est aimable envers les gens et est digne de leur amour, donc il posséda toutes les parties de l'amitié. Et les parties de l'amitié s'accomplissent quand on possède la grandeur des sentiments humains, la sensibilité raffinée, la bonne morale et la nature de la fidélité.

Ca ne suffit pas d'aimer les autres pour qu'ils nous aiment et parmi toutes les créatures du Dieu, Mohamad (A lui bénédiction et salut) possédait toutes ses qualités; pendant toute sa vie, il était sympathique et affectueux envers ceux qui l'entourent malgré la différence de leur position et de leur age.

Le registre de l'humanité n'a jamais noté une telle sympathie et une telle tendresse que Mohamad portait envers sa nourrice Halima. Apres avoir dépassé quarante ans, il la rencontre acclamant: "Ô ma mère "lui tendant une couverture par terre afin qu'elle puisse s'asseoir, touchant avec ses mains bénies sa poitrine pour la rappeler sa grâce envers lui quand il était petit et lui donnant tout ce qu'elle a besoin de chameaux et de moutons.

Le prophète Mohamad (A lui salut bénédiction) était le plus tendre, le plus riant ayant un cœur très ample qui rencontre tout le monde à bras ouverts.

Et ce qui montre son âme élevée, ses relations sociales avec les autres en mettant en considération leur respect et leur sentiment.

Quand il serrait la main d'un homme, il n'était pas le premier à la laisser.

Mohamad était plus timide que la fille vierge et il gardait les autres en leur présence ainsi que leur absence, ça suffit que les mécréants dont il souffrait mille morts, ses ennemis à mort qui le torturaient, avaient des dépôts chez lui, mais parce qu'il était le plus sincère, le plus fidèle et le plus honnête, il les leur a rendus avant d'immigrer à Médine.

Un homme comme Mohamad (A lui bénédiction et salut) qui s'est habitué de la miséricorde, de l'amitié et de la tolérance, c'est très étrange que quelques Orientalistes européens l'accusent de cruauté; quand le prophète Mohamad (A lui bénédiction et salut) condamne quelqu'un à mort alors qu'il le mérite, est-ce de la cruauté? Donc tous les juges de nos jours ne connaissent pas la miséricorde et sont connus pour cruauté. Le juge est un homme sensible avant tout, mais il est obligé de mettre le pécheur en prison ou de le condamner à mort; pourquoi est-ce qu'on rappelle le châtiment en oubliant le péché?

Imaginez que dans nos jours, un avion américain ou britannique a été...... que ferons les Américains ou les Anglais?

Aussi voit-on ce que commettent les Américains en Iraq et les Israéliens en Palestine; si les Palestiniens ou les Iraqiens défendent leurs pays, ce sera le terrorisme

Lui même et si les agresseurs tuent des milliers de citoyens et d'innocents, ce sera leur devoir de se protéger. Je dis à chaque agresseur: "Si le saint Coran n'avait pas appelé à la paix, la Bible et l'Evangile y auraient appelé".

Après la victoire des musulmans et l'entrée à la Mecque et tandis que le Saint Prophète se préoccupait d'exprimer sa gratitude à Dieu et de faire ses dévotions à la Ka'ba, et pendant qu'il parlait aux mecquois et leur accordait le pardon, oubliant le passé, des doutes germèrent dans l'esprit des Ansãrs, les musulmans de Médine. Certains d'entre eux étaient indisposés par les scènes de retrouvailles dont ils venaient d'être témoins au retour des musulmans mecquois à La Mecque. Le Saint Prophète allait-il se séparer d'eux, ses amis dans l'adversité, qui avaient donné à l'Islam son premier foyer ? Allait-il s'installer à La Mecque, la ville dont il avait dû fuir pour sauver sa vie ? De telles craintes semblaient justifiées maintenant que La Mecque avait été conquise et que sa propre tribu avait embrassé l'Islam. Alors, Dieu informa le Prophète de ces doutes des Ansãr. Il leva la tête, regarda les 'Ansãrs et dit : « Vous semblez croire que Mohamad est troublé par l'amour pour sa ville et par les liens qui le lient à sa tribu. » - « C'est vrai, » dirent les Ansãrs, « nous y avons pensé ;» - « Savez-vous qui je suis ?» dit-il, '1e suis un serviteur de Dieu et Son messager. Comment pourrais-je vous abandonner? Vous m'avez soutenu, vous avez sacrifié vos vies quand la religion de Dieu n'avait pas d'aide en ce monde. Comment pourrais-je vous abandonner et m'installer ailleurs ? Non, Ansãr, ceci est impossible. J'ai quitté La Mecque pour l'amour de Dieu et je ne puis y retourner. Je vivrai et je mourrai parmi vous. »

Les Ansars furent touchés par cette insigne expression d'amour et de loyauté. Ils regrettèrent d'avoir manqué de confiance en Dieu et dans Son Prophète; ils pleurèrent et demandèrent leur pardon. Ils expliquèrent qu'ils n'auraient pas trouvé de paix si le Saint Prophète avait quitté leur ville pour aller ailleurs. Il leur répondit que leur crainte était compréhensible et que, après leur explication, Dieu et Son Prophète étaient satisfaits de leur innocence et convaincus de leur sincérité et de leur loyauté.

## **MOHAMAD AVEC LES ENFANTS**

\* Un jour, un homme s'est exclamé quand il a vu le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) embrasser Al Hassan et Al Hussein, ses arrière petits fils en disant au prophète qu'il n'embrasse jamais ses enfants; tout de suite, le prophète lui a dit:" Que fais-je avec un homme que Dieu lui a enlevé la miséricorde de son coeur?".

Al Hassan et Al Hussein, ses arrières petits fils montaient au dos béni du prophète pendant qu'il faisait les prières et il attendait jusqu'à ce qu'ils descendent pour ne pas tomber.

En plus, il se considérait le père spiriuel pour chaque musulman et musulmane étant le père le plus doux, le plus tendre ayant le cœur le plus grand et le plus sincère.

## Rapporté par Oum Qais bint Mihsin:

J'amenai mon jeune fils, qui n'avait pas encore commencé à manger de nourriture solide, au Messager d'Allah qui le prit sur ses genoux. Mon fils urina sur le vêtement du Prophète; alors il demanda qu'on lui apporte de l'eau, qu'il verse sur la partie de son vêtement qui était souillée; il ne prit pas la peine de laver le (vêtement en entier. (Sahih Boukhari, vol.1, livre 4, no. 223

# Rapporté par Abou Qatada Al-Ansari:

Le Messager d'Allah priait en tenant dans ses bras Oumama, fille de Zainab (sa propre fille à lui), lorsqu'il se prosternait, il la déposait par terre et lorsqu'il se relevait, il la reprenait sur lui.

(vol.1, livre 9, no.495) (Sahih Boukhari

# Rapporté par Anas bin Malik:

Le Prophète a dit : « Parfois, je commence une prière avec l'intention de la prolonger, mais lorsque j'entends les pleurs d'un enfant, je l'écourte car je sais que les pleurs de cet enfant troublent sa mère. » (Sahih Boukhari, vol.1, livre 11, no.677).

# Rapporté par Al-Barraa:

J'ai vu le Prophète porter Al-Hassan sur son épaule en disant : « O Allah! Je l'aime, alors je Te prie de l'aimer aussi. » (Sahih Boukhari, vol.5, livre 57, no.92).

# Rapporté par Asmaa:

Elle rapporta qu'elle conçut Abdoullah bin Al Zoubair. Elle ajouta : « J'émigrai à Médine alors que ma grossesse tirait à sa fin. En chemin, je m'arrêtai à Qouba, où je donnai naissance à mon fils. Puis je l'amenai au Prophète et je le mis sur ses genoux. Le Prophète demanda qu'on lui apporte une datte, la mâcha et mit un peu de son jus dans la bouche de l'enfant. Ainsi, la première chose qui entra dans l'estomac du nourrisson fut la salive du Messager d'Allah, ensuite, Le prophète (A lui salut et bénédiction) frotta le palais du bébé avec une datte et invoqua la bénédiction d'Allah sur lui. Il s'agissait du premier enfant né (parmi les émigrants de Médine. (Sahih Boukhari, vol.5, livre 58, no.248

#### Rapporté par 'Omar bin Abi Salama:

J'étais un enfant laissé à la garde du Messager d'Allah et ma main avait tendance à se promener dans les plats lorsque nous mangions. Alors le Prophète me dit : « O jeune homme! Mentionne le nom d'Allah, se trouve le plus près de toi. » A partir de ce moment, 'mange avec ta main droite et mange ce qui, du plat (j'appliquai sans faute ces règles chaque fois que je mangeai. (Sahih Boukhari, vol.7, livre 65, no.288 Rapporté par Sahl bin Sad:

Le nom qui était le plus cher à Ali était Abou Tourab et il aimait qu'on l'appelle par ce nom, car le Prophète avait été le premier à le nommer ainsi. Un jour, Ali se fâcha avec sa femme (Fatima); il sortit de sa maison et alla dormir près d'un mur dans la mosquée, le

Prophète vint le chercher et quelqu'un lui dit : « Il est là, près du mur. » Le Prophète s'approcha de lui et vit que son dos était recouvert de poussière, il se pencha et, en époussetant son dos, lui dit : « Lève-toi, ô Abou Tourab ».

# (Sahih Boukhari)

# Rapporté par Anas bin Malik:

Il rapporte qu'il passa près d'un groupe de garçons et les salua. Puis il dit : « Le Prophète avait l'habitude (de le faire. » (Sahih Boukhari, vol.8, livre 74, no.264

# Rapporté par Aicha:

Les gens avaient l'habitude d'amener leurs garçons au Prophète et ce dernier invoquait la bénédiction d'Allah sur eux. Une fois, un nourrisson lui fut amené et il urina sur ses vêtements. Il demanda qu'on lui apporte de l'eau, en aspergea l'endroit qui était souillé, sans prendre la peine de laver son vêtement au complet. (Sahih Al Boukhari, vol.8, livre 75, no.366).

# Rapporté par 'Abdoul 'Aziz:

Anas dit: Par Dieu, il ne m'a jamais dit, pour une chose que j'avais faite: « Pourquoi as-tu fait cela? » ou pour une chose que je n'avais pas faite: « Pourquoi ne l'as-tu pas faite? ». (Sahih Al Boukhari, vol.9, livre 83, no.46

# : Rapporté par Abou Moussa

Ma femme accoucha d'un garçon, que j'amenai au Prophète, il le nomma Ibrahim, fit le Tahnik pour lui avec une datte, invoqua la bénédiction d'Allah sur lui et me le redonna. (Le narrateur ajoute : il s'agissait (du fils aîné d'Abou Moussa.) (Sahih Boukhari, vol.7, livre 66, no.376).

# Rapporté par Anas:

J'ai été au service du Prophète pendant dix ans et il ne m'a jamais dit « ouf » (un mot ou un soupir exprimant l'impatience), pas plus qu'il ne m'a fait de reproches en me disant : « Pourquoi as-tu fait cela? » ou « Pourquoi n'as-tu pas fait cela? ».

(Sahih Boukhari, vol.8, livre73, no.64).

# **MOHAMD LE LEADER**

L'Islam n'était et ne sera pas du tout une religion de violence ou de versement de sang, mais il n'a imposé la guerre qu'au cas nécessaire ou la dogme nécessite et ceux que l'Islam a forcement traité ont été aussi traités par les autres religions célestes.

Le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) n'était pas assassin aimant la guerre pour l'amour de la guerre et en même temps il était el meilleur et le vigilant leader et commandant si les conditions l'ont poussé à la guerre pour l'intérêt général, car il connaît par inspiration les astuces de la guerre alors que les autres ne connaissent tout cela que par la pratique et par l'entraînement; il avait la meilleure opinion au choix du temps de la guerre, du mouvement de ses armées et de la planification de ses stratégies.

Et ce qui montre le sage commandement du prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction), c'est la bonne consultation qui contient la créativité et le renouvellement, car le commandement impeccable tire grand profit de l'expérience des experts et du courage des braves en exploitant toutes les forces, les avis, les corps et les cœurs.

La bataille de Badr (première bataille contre les mécréants) était le première expérience du prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) à concevoir les batailles, donc il n'a pas hésité à prendre les consultations de ses compagnons jusqu'à ce qu'il ait réalisé la grande victoire.

Et maintenant, faisons une comparaison entre le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) et un des meilleurs leaders du temps moderne, le leader français Napoléon Bonaparte:

Napoléon Bonaparte n'avait que venir au bout de la force militaire de son ennemi le plus rapide possible en surprenant les armées de celui-ci par un rapide assaut et le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) a excellé à ce domaine plus que Napoléon; il ne commencerait la guerre que s'il constatait que son ennemi malintentionné se prépare à l'attaquer sans donner la chance à son ennemi de lui imposer sa stratégie. Napoléon Bonaparte dépendait dans ses guerres de la force morale, aussi Mohamad dépendait-il de la force de foi, de la volonté et de la confiance en Dieu qui sont des éléments primordiaux qui ont aidé le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) et les musulmans A toutes leurs batailles contre les mécréants. Napoléon s'occupait aussi de la construction de la force financière et commerciale de ses ennemis; il détruisait les navires des Anglais avant leur arrivée à l'Europe, ainsi le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) essayait de détruire le commerce et les caravanes de Quraysh. Quelques écrivains européens et Orientalistes fanatiques ont considéré Mohamad un bandit alors que presque tous les leaders du temps moderne et ancien employaient les mêmes tactiques.

Avec tous ces qualités du prophète Mohamad (À lui salut et bénédiction), on voit qu'il n'a reçu aucun enseignement, mais il n'a jamais commis de fautes comme Napoléon, Hitler ou les autres leaders. Quelques Orientalistes fanatiques ont insulté le prophète en disant qu'il est très délicat et fin n'ayant pas la capacité de mener une guerre alors que les autres disent qu'il est un homme sévère qui aime verser le sang humain et je leur dis:" Si le courage du prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) défend sa peur et sa faiblesse, sa vie depuis sa plus tendre jeunesse défendra aucune cruauté ou sévérité, car il était une miséricorde personnifiée et accordée à toute l'humanité".

Avant la bataille, notre Prophète expliquait l'attitude que les musulmans doivent adopter même lorsqu'ils sont au milieu d'une guerre brûlante en disant:

"Avancez au nom de Dieu. Ne tuez pas de personne âgée ni enfant ni femme et ne dépassez pas les limites." Le prophète (A Lui et à sa sainte famille salut et bénédiction) rappelait lors de la bataille de Mou'ta contre Bysance:

''Ne tuez pas d'enfants ni de femmes ni de vieillards ni les moines dans leurs monastères ni même les agriculteurs sur les champs, ne coupez pas les

Arbres, ne brûlez pas par le feu et ne détruisez pas les constructions".

Le matin du jour de la grande bataille de Badr, lorsque l'armée mecquoise apparut et que les deux armées étaient face à face, le Prophète invoqua Dieu : « Seigneur, voici Quraysh ! Ils sont venus gonflés d'orgueil et et traiter Ton Messager d'imposteur. Seigneur, j'implore Ton d'arrogance. Ils sont venus Te narguer Alliance et Ta Promesse. » Abû Bakr As-Siddîq , le compagnon du prophète s'approcha de lui et dit : ( Ô Messager de Dieu, rassure-toi ! Par celui qui détient mon âme dans Sa Main, Dieu accomplira la Promesse qu'Il t'a faite).

Le Prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) était le plus courageux des hommes. Jamais, on n'a vu de semblable).

Ali ben Abi Talib connu pour son héroïsme exemplaire, dit : "Quand la bataille s'est éclatée et que les faces 'rougissent (de colère), nous nous retranchions derrière le messager du Dieu (A lui salut et bénédiction)".

A Hounayn, ses compagnons furent mis en déroute par l'ennemi qui leur tendit les embuscades. L'Apôtre du Dieu resta seul sur le champ de bataille. Au dos de sa mule, il disait alors : "Je suis l'Apôtre en vérité, je suis fils de AbdelMottalib".

Il ne cessa de se battre et appelait les croyants : "Vers moi, serviteurs d'Allah....". Ses compagnons reprirent le combat et infligèrent une défaite immédiate à l'ennemi.

## **MOHAMAD AVEC SES ENNEMIS**

Lors de l'entrée de la Mosquée sacrée, au matin de la victoire, il trouva les grands personnages de Qoreych, victorieux sur eux. Il dit alors: têtes basses, attendant la sentence de l'Envoyé d'Allâh

"Peuple de Qoreych! Qu'attendez-vous que je fasse avec vous?""

Un frère généreux, fils d'un frère généreux", répondirent-ils!"

"Allez, vous êtes libres", dit-il alors ! Ainsi, il leur pardonna, après tous les torts qu'ils lui firent subir ainsi qu'à ses compagnons. Il n'a ni réprimandé, ni battu, ni tué.

Apres s'être acquitté de tous les rites et devoirs, le Saint Prophète s'adressa aux mecquois en ces termes : « Vous avez vu combien les promesses de Dieu se sont révélées vraies. Maintenant, dites-moi quel doit être votre châtiment pour les cruautés et les crimes que vous avez commis contre ceux dont la seule faute était de vous inviter à adorer le Seul et Unique Dieu ?»

A quoi les mecquois répondirent : « Nous attendons de toi que tu nous traites comme Joseph traita ses frères égarés. »

Par une coïncidence significative, les mecquois, dans leur plaidoyer, employèrent les mêmes mots que Dieu avait employés dans la sourate Yûsuf, révélée dix ans avant la conquête de La Mecque. Dans cette sourate, il était dit au Saint Prophète qu'il traiterait ses persécuteurs mecquois comme Joseph avait traité ses frères. En demandant le traitement que Joseph avait réservé à ses frères, les mecquois admettaient que le Saint Prophète de l'Islam était comme Joseph et, tout comme ce dernier avait été vainqueur de ses frères, le Prophète l'était maintenant, d'eux-mêmes. En entendant leur plaidoyer, Le Saint Prophète dit immédiatement : « Par Dieu, vous n'aurez pas de châtiment aujourd'hui et pas de reproche" (Hishām). Que ressentaient les mecquois à ce moment là ? Il est vrai qu'ils ne versaient pas des larmes de dévotion, mais leurs coeurs devaient être remplis de regrets et de remords, car, n'avaient-ils pas jeté de leurs propres mains le joyau qui avait été trouvé dans leur ville ? Ils avaient d'autant plus de raisons de le regretter que le Saint Prophète, revenu à La Mecque, avait décidé d'en repartir pour Médine.

# **MOHAMD AVEC SON DIEU**

L'adoration de Dieu nous appelle à nous lier aux secrets de l'existence pour que la sympathie et l'harmonie règnent.

Puisque Mohamad (A lui salut et bénédiction) était orphelin, il s'est isolé et s'est habitué de la méditation, du renoncement aux vices en aspirant à la pureté et a la droiture c'est pourquoi il était le plus penseur, le plus éloquent et le plus raisonnable qui a servi tout le monde avec son travail et sa science.

Toutes ces qualités et ces compétences qualifient le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) pour recevoir le dernier message céleste, c'est pourquoi il avait un cœur vigilant, une vie pleine de vie et de sensibilité raffinée.

Ainsi Mohamad (A lui salut et bénédiction) était une des merveilles les plus grandes et les plus miraculeuses dont la pense et la méditation arrivent inévitablement à la certitude et à la foi.

# 4 - MIRACLES DU PROPHETE

LE SAINT CORAN

Le livre d'Allah, est un miracle permanent octroyé par Allah au Prophète Mohammad (A lui salut et bénédiction), il lui a été révélé à travers Rouh-oul-Kodos (l'archange Gabriel). De nos jours, plus de 1400 années après sa révélation et personne n'a pu l'imiter, comme cela est cité dans le Coran :

« En vérité c'est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est Nous qui en sommes gardiens »

(Sourate 'Al-Hijr' verset 9).

et affirmé par le prophète (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) : « Avant moi, chaque Prophète a été donné un miracle qu'il pratiquait pendant sa vie : Issa ( Jésus Christ ) guérissait le malade et ressuscitait le mort, Moussa ( Moise )fut octroyé le miracle du bâton, etc. Quant à moi, j'ai reçu le Saint Coran, le miracle permanent qui demeure jusqu'à ce que le jour de la résurrection soit établi. Ainsi, j'espère que mes fidèles seront plus nombreux que ceux de tous les autres messagers, puisque mon miracle demeurera jusqu'au dernier jour. Ainsi que le Coran est un livre glorieux; quiconque le lit, même s'il est un païen, sera convaincu qu'il n'est produit que par le Créateur des cieux et de la terre ».

# LA FENTE DE LA LUNE

Voici un des miracles les plus connus mais aussi les plus extraordinaires que Dieu a donné à son messager, comme preuve contre ceux qui l'ont démenti, mais aussi en guise d'honneur.

Dans le coran:

Le coran a marqué ce fait important au début d'une sourate à laquelle Dieu a donné d'ailleurs le nom de « Sourate la lune », les 2 premiers versets disent:

«L'heure s'approche et la lune s'est fendue»

Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent : "Une magie persistante" ».

Dans la tradition prophétique:

Ce miracle a été transmis par les traditions les plus authentiques, et rapporté par un grand nombre des compagnons du prophète (paix et bénédiction sur lui), parmi eux, ibn Massoud, Anas, Ibn Abbâs, Ibn Omar, Hudhayfa, Alî et Jubayr Ibn Mut 'im.

Par exemple, Anas (Qu'Allah l'agrée) rapporta que les gens de la Mecque demandèrent au Messager d'Allah (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) de leur montrer un miracle. Alors, il (A lui salut et .bénédiction) leur montra la fente de la lune.

(Voir Sahîh Al-Boukhârî, Vol.4, Hadîth N.831).

Ibn Massoud quand à lui rapporte:

"La lune s'est fendue à l'époque de l'envoyé de Dieu en deux parties: une partie restée en deçà de la montagne et une partie au-delà. L'envoyé de Dieu a alors dit aux gens présents: Soyez témoins"!

#### Miracle ou sorcellerie

Ayant vu ce miracle évident, Les mécréants de de Quraysh ont alors dit: (Addahak rapporte que c'est Abou jahl), "Si Mohamed pouvait effectivement ensorceler la lune, il ne pouvait tout de même pas ensorceler la terre entière! Interrogez ceux qui viendront à vous d'autres provinces pour savoir s'ils ont vu la même chose?". Ils les ont donc interrogés et ils ont répondu qu'ils ont vu la même chose.

Les habitants des autres provinces ayant assuré l'avoir vu fendue. Les mécréants ont conclu: Ceci est une magie persistante, c'est ainsi que Dieu leur répondit:

"L'heure s'approche et la lune s'est fendue »

Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent : Une magie persistante" ».

# **MIRACLES DU PROPHETE AVEC LES BETES**

Le lézard atteste de la véracité du messager de Dieu

Omar rapporte ceci: l'Envoyé de Dieu était dans un rassemblement que formaient ses Compagnons 'lorsqu'un arabe bédouin vint avec un lézard du désert qu'il venait d'attraper. L'Arabe bédouin interrogea:

Quel est cet homme? On lui dit: C'est le Prophète de Dieu. Il dit: "Je ne croirai pas en toi à moins que ce lézard le fasse. Puis il mit le lézard devant le Prophète, celui-ci dit alors: " Ô lézard! Et il lui répondit dans un langage clair que tout le monde pouvait entendre: Me voici, je suis à ton service! Il lui demanda: Qui adores-tu? Le lézard répondit: Celui qui a dans le ciel Son trône, sur la terre Son pouvoir, dans la mer Sa voie, dans le Paradis Sa miséricorde et dans l'Enfer Son châtiment. Il lui demanda encore: Qui suis-je donc? Il répondit: l'Envoyé du Seigneur des mondes et le Sceau des prophètes. Heureux celui qui t'a reconnu et malheureux celui qui t'a renié!".

A ces mots, l'Arabe bédouin entra en Islam.

(Rapporté par Albayhaki).

## LE LOUP QUI PARLE

Pendant qu'un berger était entre ses moutons, un loup attaqua soudainement un mouton et le prit avec lui avant de fuir. Le berger chassa le loup et reprit le mouton. Alors, le loup s'assit sur sa queue et s'adressa au berger : « Aies crainte d'Allah, tu a pris la provision qu'Allah m'a donnée ». Le berger dit : « Que c'est étonnant ! Un loup qui s'assied sur sa queue et me parle en langage humain ! » Le loup dit : « Te dirai-je quelque chose de plus étonnant ? Il y a Mohamad (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) ( le Messager d'Allah ) à Yathrib ( Al-Madina ) en train d'informer les gens des récits du passé ». Alors le berger partit à Al-Madina avec son mouton. Quand il y arriva, il attacha son mouton et se rendit au Messager d'Allah' (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) et lui raconta toute l'histoire. Le Messager d'Allah ordonna qu'on appelle au rassemblement d'une prière en commun, puis il sortit et demanda à l'homme de raconter aux gens toute l'histoire.

## LA BREBIS PARLE AU PROPHETE

Après la conquête de Khaybar, une femme juive a offert au messager de Dieu (A lui salut et bénédiction) un mouton rôti. Le messager de Dieu, sur lui soit paix et bénédictions, a mangé un morceau mais, selon le récit d'Abu Dawud, a cessé de manger et a dit: Cette brebis me dit qu'elle est empoisonnée. Alors il s'est tourné vers la femme et lui a demandé pourquoi elle lui a offert un mouton toxique. Quand la femme a répondu qu'elle a voulu le tuer, le messager a répondu: Dieu ne vous aurait pas laissé pas m'attaquer et me gêner''. *Muslim, Salam, 45; Abu Dawud, Diyat, 6* 

## LES MIRACLES DES OBJETS

## LA NOURRITURE GLORIFIE DIEU

Abdullah ibn Massoud rapporte : "Nous pouvions entendre la nourriture glorifier Dieu tandis que nous mangions avec le messager de Dieu, sur (A lui salut et bénédiction).

Bukhari, Managib, 25; I. Hanbal, Musnad, 1.460.

#### **LES ROCHES**

On a établit par des récits authentiques d'Ali, Jabir et Aicha Siddiqa que les roches et les montagnes disaient au messager de Dieu: "Que la paix soit sur toi Ô messager de Dieu", Ali dit: "toutes les fois que nous allions faire une sortie dans les banlieues de la Mecque dans les premiers temps de la prophétie, les arbres et les roches que nous rencontrions disaient: "que la paix

Soit sur toi, Ô messager de Dieu''

Tirmidhi, Hadith No. 3630; Hakim, 2.607.

#### **LE TRONC**

Un Tronc de palmier pleure car le prophète l'a quitté.

Ibn Omar (qu'Allah l'agrée) rapporte que le prophète (A lui salut et bénédiction) avait l'habitude de prononcer son sermon en s'appuyant sur un tronc de palmier. Quand il avait utilisé une tribune au lieu de ce tronc, ce dernier commença à pleurer. Le prophète (A lui salut et bénédiction) se dirigea vers lui, mit sa main sur lui pour qu'il cesse de pleurer.

Voir Sahîh Al-Boukhârî, Vol.4, Hadîth N.783.

#### L'ARBRE

L'arbre atteste qu'il n'y a qu'un Dieu et que Mohammed (A lui salut et bénédiction) est son messager. Un bédouin passant près du Prophète (A lui salut et bénédiction) celui-ci lui dit: Où vas-tu, bédouin? Chez ma famille, dit-il.

Veux-tu du bien, dit le Prophète? Quoi donc, fit le bédouin?

Tu témoignes qu'il n'y a de Dieu qu'ALLAH, UN et Unique et que Mohamed est son serviteur et son - Prophète.

Qui professe ce que tu dis, répondit le bédouin.

Cet arbre, dit le Prophète en désignant un arbre au bord d'une vallée! Et voilà que l'arbre s'avance, - traînant ses racines et s'arrête devant le Prophète (A lui salut et bénédiction), Trois fois le Prophète (A lui salut et bénédiction) lui demanda de témoigner et l'arbre l'a fait.

Rapporté par Eldarami

## LES MIRACLES DANS LES ALIMENTS

Miracles relatifs à la multiplication et à la profusion de la nourriture en vertu de sa bénédiction et de son invocation:

#### **DES MORCEAUX DU PAIN POUR 70 PERSONNES**

D'après Anas Ibn Mâlik , Abou Talha dit à Oum Soulaym : "Je viens d'entendre l'envoyé d'Allâh (paix et bénédiction sur lui ) parler d'une voix affaiblie, je vois qu'il souffre de la faim. As-tu quelque chose (à manger) par-devers toi?". - "Oui", répondit-elle. Et alors elle fit sortir quelques pains d'orge; les enveloppa dans l'un de ses voiles, puis, plaça le tout sous ma tunique et le fixa à mon bras à l'aide du reste de sa voile. Elle m'envoya ensuite vers l'envoyé d'Allâh (paix et bénédiction sur lui Je partis avec ces pains et trouvai l'envoyé d'Allâh (paix et bénédiction sur lui) dans la mosquée, entouré des fidèles. Comme je restai debout devant l'assistance, l'envoyé d'Allâh (paix et bénédiction sur lui) me demanda si c'était bien Abou Talha qui m'envoyait. - "Oui", repris-je. - "Pour un repas?" ajouta-t-il. - "Oui", repris-je. Alors, s'adressant à ceux qui étaient avec lui, l'Envoyé d'Allâh (paix et bénédiction sur lui) dit : "Partons". Il se mit aussitôt en marche et je le précédai.

Le prophète de Dieu dit: (paix et bénédiction sur lui) "Fais entrer dix de mes compagnons". L'invitation fut faite; ces dix personnes mangèrent de façon à être repues et sortirent ensuite. - "Fais-en entrer dix autres", reprit-il. L'invitation fut faite; ces dix autres mangèrent, se rassasièrent et sortirent. - "Fais-en entrer encore dix", ajouta-t-il. L'invitation fut faite; ils mangèrent, se rassasièrent et sortirent. Enfin, tout le monde mangea et se rassasia. Il y avait soixante-dix personnes - ou suivant une variante- quatre-vingts Rapporté par Bukhari, Ayman, 22; Muslim, Ashriba,

# LE JAILLISSEMENT DE L'EAU ENTRE SES DOIGTS

Les récits à ce sujet sont extrêmement nombreux. En effet, le hadîth sur le jaillissement de l'eau entre les doigts du Prophète (A lui salut et bénédiction) est transmis par plusieurs compagnons dont notamment .Anas, Jâbir et Ibn Ma'sûd

L'eau jaillit entre Ses doigts bénis calmant la soif de 1400 hommes

Jâbir ibn Abdillah (qu'Allah les agrées) rapporta: J'étais avec le (A lui salut et bénédiction) au moment de la prière. Nous n'avions pas d'eau avec nous qu'un peu dans une tasse qui fut apporté au prophète (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui). Il mit sa main dans la tasse, écarta ses doigts et dit: « Avancez ! Dépêchez-vous ceux qui veulent faire les ablutions. C'est la bénédiction d'Allah ». Je vis l'eau jaillir entre ses doigts. Ainsi, les gens firent leurs ablutions et burent à leur soif, et j'essayai de boire plus (au-delà de ma soif et de ma capacité), car je sus que c'était une bénédiction. Le sous narrateur dit: Je demandai à Jâbir: « Combien de personnes étiez vous? » Il répondit: « Nous étions mille quatre cents hommes Rapporté par Sahîh Al-Boukhârî, Vol.7, Hadîth N.543

L'eau jaillit entre les doigts du prophète pour que 90 hommes fassent leurs ablutions Anas Ibn Mâlik (qu'Allah l'agrée) a dit : "Un jour, le Prophète (A lui salut et bénédiction) ordonna de l'eau (pour faire les ablutions). On lui apporta alors un large vase (contenant un peu d'eau). Nous fîmes tous nos ablutions et nous étions de soixante à quatre-vingt-dix hommes. Je vis l'eau jaillir d'entre les doigts du Prophète".

Rapporté par Sahih Mouslim Hadith: 4224

# Les guérisons miraculeuses

La guérison de l'oeil de Ali avant la bataille de Khaybar

D'après Sahl Ibn Saad (que dieu l'agrée), le Prophète (paix et bénédiction sur lui) a dit le jour de Khaybar : "Demain je confierai le drapeau à un homme par la main de qui Allâh nous donnera la victoire, à un homme et Son Envoyé aiment". Tous les fidèles passèrent la nuit, dans qui aime Allâh et Son Envoyé et qu'Allâh l'agitation, pour savoir à qui on donnerait le drapeau. Le lendemain matin, les fidèles se rendirent auprès de l' Envoyé d'Allâh (paix et bénédiction sur lui), espérant tous recevoir ce drapeau. - "Où est Alî Ibn Abî Tâlib?", demanda le Prophète. - "Ô Envoyé d'Allâh , il a mal aux yeux", lui répondit-on. - "Qu'on aille le

chercher!", reprit le Prophète. On l'amena et l'Envoyé d'Allâh (paix et bénédiction sur lui) lui cracha dans les yeux et fit une invocation et aussitôt Ali fut guéri au point qu'il semblait n'avoir jamais été malade. Bukhari, Fada'l al-Sahaba, 9; Muslim, Fada'il al-Sahaba, 34

# Prophéties réalisées quelques années après la mort du prophète

# Le prophète annonce la conquête de la Syrie, du Yémen, puis de l'Iraq:

L'Envoyé d'Allah (A lui salut et bénédiction) a dit: "Quand la Syrie sera conquise, des gens quitteront Médine avec leurs familles pour s'y rendre et inciteront les autres à les rejoindre; pourtant Médine vaudrait mieux pour eux, s'ils savaient. Puis quand le Yémen sera conquis, des gens quitteront Médine avec leurs familles pour s'y rendre et inciteront les autres à les rejoindre; pourtant Médine vaudrait mieux pour eux, s'ils savaient. Puis quand l'Iraq sera conquis, des gens quitteront Médine avec leurs familles pour s'y rendre et inciteront les autres à les rejoindre; pourtant Médine vaudrait mieux pour eux, s'ils savaient".

Le prophète annonce la venue de prophètes imposteurs

(D'après 'Abû Hurayra (qu'Allah soit satisfait de lui

l'Envoyé d'Allah (pbAsl) a dit: L'Heure Suprême n'arrivera pas avant que n'apparaissent environ trente .imposteurs et menteurs, prétendant tous être l'Envoyé d'Allah

On en a vu plusieurs, comme a dit le prophète.

Récit rapporté d'après Sufyân ibn Abî Zuhayr:

Le prophète annonce que dans la tribu de thaqif il y aura un menteur et un tyran l'Envoyé d'Allah (A lui salut et bénédiction) nous a racontés qu'à Thaqîf se trouveront un menteur et un tyran.

Le menteur était en effet "Alaswad Alaansi" qui se proclamait prophète, et le tyran était Al hajaj ibn yussuf, tous les deux étaient de la tribu de takif

# Le prophète Mohamad annonce la conquête de l'Egypte

Abû Dharr - que Dieu l'agrée - rapporte que le Messager de Dieu - paix et bénédictions sur lui - dit : "" Vous conquerrez l'Egypte, une terre où l'on use du

qirât (une fraction du dirham et du dinar et d'autres monnaies, fréquemment utilisée par les Egyptiens et qui est encore en cours dans le cadastre, l'orfèvrerie et toutes sortes de choses divisibles en 24 qirâts), lorsque vous la conquerrez, soyez pleins d'égard envers sa population car elle dispose d'un lien de parenté Sa h î h Muslim, numéro 2543

# Le prophète prédit la bataille entre deux groupes de musulmans

Le Prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) disait: "L'Heure ne viendra que deux groupes importants ne se soient pas livrés bataille. Il y aura entre eux une guerre terrible), c'etait bien sur la guerre entre Ali Ibn Abi Taleb et Mouawia. (Boukhâri).

# PROPHETIES REALISEES DES SIECLES APRES LE PROPHETE

\* Le prophète prédit la sortie d'un grand feu de la terre du Hijaz (actuellement l'Arabie saoudite): (D'après Abou Hurayra (qu'Allah soit satisfait de lui)

Le prophète Mohamad (A lui salut e bénédiction) a dit: "L'Heure Suprême (Le jour de la résurrection) n'arrivera pas avant qu'un feu ne jaillisse du pays du Hijaz, dont la lueur éclairera les cous des chameaux se trouvant à Bossra au Cham".

Sahîh Muslim [Arabe uniquement]: 5164

Les historiens musulmans affirment qu'un tel incendie a réellement eu lieu dans les conditions que le Prophète Mohamad (A lui salut e bénédiction) avait évoqué en l'an 654 de l'Hégire. D'éminents savants tels que l'Imâm Nawawi, l'Imam Al Qourtoubi étaient présents à cette époque et ils le décrivent tous dans certains de leurs ouvrages. L'incendie qui avait eu lieu dans la partie Est de Médine a demeuré assez longtemps au point que son feu se voyait à Bosra du Châm. Les pierres noircies demeurent encore en ce lieu jusqu'à présent. Cet évènement eut lieu en 654 de l'hégire.

\* Le prophète annonce l'invasion des tartares: (D'après Abû Hurayra (qu'Allah soit satisfait de lui) Le Prophète (A lui salut e bénédiction) a dit: "L'Heure Suprême ne viendra pas avant que vous ne combattiez des gens dont les visages ressemblent à des boucliers et l'Heure Suprême ne viendra pas avant que vous ne combattiez un peuple qui chausse des sandales de poils"

Sahîh de Muslim [Arabe uniquement]: 5184

Des siècles après la mort du prophète, (A lui salut e bénédiction) les musulmans ont été attaqués par des tribus menés par Holako, ces guerriers qui viennent de la Mongolie avaient exactement la même description qu'avait décrite le prophète.

## \* La prise de Bagdad par les tatares:

Abou Bakr rapporte ces paroles de l'Envoyé du Dieu : «Des gens de ma communauté s'établiront dans un endroit encaissé, situé près d'un fleuve nommé l'Euphrate et qu'ils appelleront Al Basra. Ce fleuve sera traversé d'un pont et cette cité musulmane sera fort peuplée. A la fin des temps, ces gens aux petits yeux et aux visages larges, s'établiront sur le bord de ce fleuve. Les habitants de Basra répartiront alors en trois groupes : un groupe qui s'occupera de son bétail et qui périra ; un autre qui leur demandera son salut [aux envahisseurs] et sombrera dans la mécréance ; un troisième enfin qui les combattra après avoir placé leurs enfants sur leurs arrières : ceux-là seront des martyrs".

Rapporté par Abou Dawoud

\*Le prophète prédit la conquête de Constantinople

Ibn Qatîl rapporte: «Nous étions chez Abdou Allah Ibn Omar quand quelqu'un lui demanda: Laquelle des deux villes, Rome ou Constantinople, sera-t-elle prise en premier? Abdou Allah se fit alors apporter un coffre muni d'un anneau, dont il tira un écrit ainsi rédigé: «Nous étions chez l'envoyé d'Allah (paix et bénédictions sur lui) quand on lui demanda: Laquelle de ces deux villes, Rome ou Constantinople, sera-t-elle prise en premier? L'envoyé d'Allah (paix et bénédictions sur lui) répondit: "C'est la ville d'Héraclius, c'est-à-dire Constantinople, qui sera prise la première.».)

#### PROPHETIES DE MOHAMAD SUR LES SIGNES DE LA FIN DES TEMPS

Il s'agit des évènements qui ont déjà commencé à se produire, mais qui ne sont pas pour autant terminés. Beaucoup d'entre eux se réalisent encore actuellement et continueront à voir le jour jusqu'à ce que surviennent les Signes Majeurs. En voici quelques uns:

# \* Il sera de plus en plus difficile de pratiquer sa religion:

Le Prophète Mohamad (A lui salut e bénédiction) dit en ce sens que, viendra un temps où la situation de celui qui voudra rester ferme sur sa religion sera comparable à celle d'un homme qui tient une braise dans la (paume de sa main. (Tirmidhi).

\* Les gens n'occuperont plus la place qui leur revient et des changements importants auront lieu dans le monde

On rapporte que le Prophète Mohamad (A lui salut e bénédiction), répondant à une question de Gabriel au sujet des Signes de l'Heure, dit: "Quand tu verras la servante engendrer sa maîtresse (possible allusion à la désobéissance des enfants envers leurs parents), et les va-nu-pieds, les gueux, les miséreux et les bergers rivaliser dans la construction de maisons de plus en plus hautes." (Boukhâri et Mouslim).

Le Prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) dit encore: "Parmi les signes de l'Heure:... on accusera l'honnête de trahison et on fera confiance aux traîtres." (Ahamd, Bazzâr, Tabrâni).

\*Quand le commandement sera confié à ceux qui n'en sont pas dignes...donc, attends "l'Heure" (Boukhâri).

\*'Heure ne viendra pas avant que la terre des arabes ne soit couverte de ruisseaux..." (Ahmad, Mouslim, Hâkim).

\*L'impudeur et le vice se répandront, avec notamment la généralisation de l'homosexualité et du lesbianisme.

Le Prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) disait à ce sujet:

La Fin du Monde n'aura pas lieu tant que les gens ne s'accoupleront pas en public dans la rue comme le "font les ânes." (Ibné Hibbân, Bazzâr).

L'apparition de la grossièreté et de l'indécence

\*Quand les hommes se satisferont des hommes et les femmes des femmes." (Tabrâni)."

\*les femmes seront dévêtues tout en étant habillées (Ahmad et Hâkim). "

\*Parmi les signes de l'Heure: ... (la généralisation) de l'adultère'' (Boukhâri).''

\*Quand les liens de sang seront rompus..." (Moussannaf Ibné Abi Chayba).

\*Quand) l'homme obéira à sa femme et se montrera irrespectueux à l'égard de sa mère, quand il favorisera son ami et éloignera son père..." (*Tirmidhi*).

\*Quand les forces de police se seront multipliées..." (Tabrâni).

\*Avant la venue de l'Heure, il y aura l'extension du commerce (possible allusion à la mondialisation '' (Ahmad).

<sup>\*</sup>A la Fin des Temps, il y aura des dévots ignorants et des connaisseurs corrompus." (Abou Nou'aym).

# \*L'apparition de faux prophètes:

La Dernière Heure n'aura pas lieu avant que ne soient apparus trente imposteurs, chacun d'eux se présentant comme un apôtre de Dieu. *(Abu Dawud)*.

# \*Les saisons seront trompeuses:

Viendront pour les gens des saisons trompeuses..." (Ahmad, Ibné Mâdja et Hâkim)"

D'après certains commentateurs, ce Hadith fait allusion à l'augmentation des pluies avec la diminution des récoltes. Il est aussi possible que ce Hadith fasse allusion aux anomalies climatiques qui se multiplieront.

# \*La mort subite et les assassinats augmenteront

Le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) dit:

Par Celui qui tient ma vie entre Ses Mains, ce monde ne disparaîtra pas avant que ne vienne pas une époque pour les gens où l'assassin ne saura pas pourquoi il a tué et la victime ne connaîtra pas non plus pourquoi elle a été tuée. " (Mouslim).

# \* On considèrera les choses interdites comme licites

Viendra au sein de ma Communauté des gens qui considèreront l'adultère, le (port de la) soie (pour les '' (hommes), le vin et les instruments de musique comme licites.'' (Boukhâri

# \*Le temps se contractera:

"L'Heure n'aura pas lieu tant que le temps ne se sera pas contracté, au point que l'année passera comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour comme une heure; et l'heure s'écoulera aussi vite qu'un tison enflammé." (*Tirmidhi*).

\*Les pierres saluaient le Prophète (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) toutefois qu'il passait à côté d'elles dans les chemins de la Mecque.

# \*Le rejet du corps d'un mort:

Anas (qu'Allah l'agrée) rapporta: "I y avait un chrétien qui était entré en Islam récita les deux sourates Al-Bakarah et Âl-Imran et écrivit la révélation pour le Prophète (A lui salut et bénédiction). Puis, ce chrétien se reconvertit au Christianisme et commença à dire : « Mohamad ne sait rien sauf ce que je lui écrivais. » Puis, Allah causa sa mort et les gens l'enterrèrent, mais le matin, ils trouvèrent son corps en dessus de la terre. Ils dirent : « C'est une des actions de Mohamad et ses compagnons ; ils ont ouvert la tombe de nouveau, cette fois-ci plus profondément, mais le matin, ils trouvèrent le corps en dehors de la terre. Ils dirent : « C'est une des actions de Mohamad et ses compagnons ». Alors, ils creusèrent la tombe une troisième fois aussi profondément qu'ils pouvaient, mais le matin ils trouvèrent le corps en dehors de la terre. Alors, ils ont cru que ce qui s'était passé, n'était pas fait par un être humain, et ils laissèrent le corps en dehors de la tombe. (Voir Sahîh Al-Boukhârî,).

# LE VOYAGE NOCTURNE ET L'ASCENSION

Alors que le prophète (A lui salut et bénédiction) traversait une telle étape où son appel se passait entre la réussite et la persécution et où les lueurs de l'espoir commençaient à apparaître à l'horizon, s'ouvrit l'épisode du voyage nocturne et de l'ascension.

Les Imams traditionalistes ont rapporté cet événement dans ses moindres détails. Nous allons, dans ce qui suit, faire un bref rappel dans ce sens.

Selon Ibn Al-kayyim, le prophète (A lui salut et bénédiction) fit le voyage nocturne corps et âme, de la sainte mosquée à Jérusalem, monté sur Al-Bourak et en compagnie de Gabriel (paix et salut sur lui). Il descendit à Jérusalem, dirigea la prière des prophètes, alors qu'Al-Bourak restait attaché à la porte de la mosquée. Ensuite, ont le fit monter la nuit même, de Jérusalem au ciel le plus proche. Arrivé au premier ciel, Gabriel demanda qu'on lui ouvrît la porte. Celle-ci lui fut ouverte. Il vit Adam, le père des hommes. Alors, il le salua et celui-ci lui souhaita la bienvenue, lui rendit le salut et reconnut sa prophétie. Allah montra ensuite à son Messager (A lui salut et bénédiction) l'esprit des martyrs à sa droite et celui des méchants à sa gauche. Ensuite, on le fit monter au deuxième ciel Gabriel demanda qu'on lui ouvrît la porte. Là, le prophète (A lui salut et bénédiction) trouva Yahyâ ibn Zakariya et Jésus Christ, le fils de Marie, les rencontra et les salua. Ceux-ci lui rendirent le salut, lui souhaitèrent la bienvenue et reconnurent sa prophétie. Ensuite, on le fit monter au troisième ciel où il trouva Youssouf et le salue. Celui-ci lui rendit le salut, lui souhaita la bienvenue. Ensuite on le fit monter au quatrième ciel ou il trouva Idris et la salua. Celui-ci lui rendit le salut, lui souhaita la bienvenue. Ensuite, on le fit monter au cinquième ciel ou il trouva Haroun ibn Imran et le salua. Celui-ci lui rendit le salut, lui souhaita la bienvenue. Ensuite in le fit monter au sixième ciel ou il rencontra Moussa ibn Imran et le salua. Celui-ci lui rendit le salut, lui souhaita la bienvenue et reconnut sa prophétie. Lorsqu'il eut dépassé Moussa, celui-ci pleura. Il lui demanda: « Pourquoi pleures-tu ? » Moussa répondit: « Je pleure parce qu'on a, après moi, envoyé un jeune dont le peuple comportera plus que le mien, un nombre d'entrants au paradis ». Ensuite, on le fit monter au septième ciel ou il rencontra Ibrahim (paix sur lui) et le salua. Celui-ci lui rendit le salut, lui souhaita la bienvenue et reconnut sa prophétie. Ensuite, on le fit monter, vers Al-Bayt Al-Maamour.

Ensuite, Dieu lui imposa cinquante prières. En s'en retournant, le prophète (A lui salut et bénédiction) passa devant moussa qui lui demanda: « que t'a t il ordonné de faire? » il répondit: « Cinquante prières », Moussa reprit; « Ton peuple ne supportera pas cela! Retourne auprès de ton seigneur et demande-lui de réduire cela pour ton peuple! »

Le messager d'Allah (A lui salut et bénédiction) se retourna vers Gabriel, comme pour lui demander son avis. Celui-ci fit un signe voulant dire: « Oui, si tu veux », et ensuite le fît monter jusqu'au Tout Puissant qui était à sa place — selon la formulation d'Al-Boukhari à certains égards- Allah défalqua dix prières des cinquante. Le prophète (A lui salut et bénédiction) redescendit, passa devant Moussa et l'informa.

Celui-ci lui dit: « Retourne à ton seigneur et demande-lui de réduire encore ».

Ainsi, le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) ne cessa de faire la navette entre Moussa et Allah le Tout-puissant jusqu'à ce qu'il ne restât que cinq prières. Moussa lui conseilla encore de retourner demander une réduction mais dit : « j'ai honte de mon Seigneur. Je me contente des cinq ». Lorsqu'il se fut éloigné quelqu'un appela et dit: « J'ai imposé mon obligation et soulagé mes serviteurs ».

Il vit quatre fleuves au paradis: deux fleuves externes et deux fleuves internes. Les fleuves externes sont le Nil et l'Euphrate dans leur principe. Les deux autres sont à l'intérieur du paradis.

Il se peut que le sens de l'évocation du Nil et de l'Euphrate soit une allusion à la réalité de la domination de l'Islam dans les régions correspondantes. Allah sait mieux que quiconque ce qu'il en est exactement. Il vit le gardien de l'enfer. Celui-ci ne rit jamais. Son visage n'exprime ni joie, ni détente. De même il vit le paradis et l'enfer. Il vit ceux qui, de leur vivant, abusaient des biens des orphelins par injustice à leur égard: ils avaient des mufles pareils à ceux des chameaux.

On projetait dans ces mufles des éléments de l'enfer pareils à des pierres qui leur sortaient par le derrière.

Il vit les fornicateurs qui avaient en face d'eux une viande graisseuse et saine et, à côté de celle-ci une autre de mauvaise qualité, ils mangeaient de la dernière à l'exclusion de la première. Il vit les femmes qui attribuaient à leur mari des enfants qui n'étaient pas des siens. Il les vit suspendues par leurs seins.

Ibn Al-Kayyim note: « Le lendemain matin, le messager d'Allah (A lui salut et bénédiction) informa son peuple de ce qu'Allah, le Tout Puissant lui avait montré comme grands signes. Alors, ceux-ci le démentirent formellement, le traitèrent avec acharnement. Ils lui demandèrent de leur décrire Jérusalem. Allah aussitôt lui éclaira la ville pour lui permettre de bien la voir. Ils commencèrent à l'interroger sur les signes qu'il avait vus mais ne pouvaient rien réfuter de ce qu'il avançait. Le prophète (A lui salut et bénédiction) les informa sur la position et le retour de la caravane chargée de leurs marchandises. Il les informa su moment auquel devait arriver cette caravane. Il les informa du chameau qui ouvrait la marche et, toutes les informations qu'il apportait correspondaient à la réalité. Toutefois, tout cela les rendit plus hostiles que jamais car, les injustes qu'ils étaient, ne pouvaient que renier.

Selon ce qu'on raconte, Abou Bakr (que Dieu soit satisfait de lui) fut appelé « As-Siddik » (le véridique) par référence à sa confirmation de l'événement alors que les gens en reniaient la réalité. La justification la plus

incisive et la plus remarquable de ce voyage est la parole d'Allah exprimée en ces termes:

« Afin de lui faire voir certaines de nos merveilles » Sourate 'le voyage nocturne' verset 1

Telle est la loi d'Allah au regard des prophètes. Allah précise:

« Ainsi, avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction » Sourate 'Les bestiaux' verset 75.

Il dit au sujet de Moussâ:

« Afin que nous te fassions voir de nos prodiges les plus importants » Sourate 'Abraham' verset 23.

Illustrant à cet égard l'application de sa volonté, il dit: « Pour qu'il soit de ceux qui croient avec conviction ». Après avoir fondé la science des prophètes sur la perception des prodiges, Allah permet à ceux-ci de voir, par l'œil de la certitude, des réalités hors destin or, l'information est tout à fait différente de la perception. Voilà pourquoi les prophètes supportaient dans la voie d'Allah ce que d'autres ne supportaient pas. Toutes les forces du monde réunies ne représenteraient auprès d'eux que l'aile d'un moustique.

Le lecteur aura constaté sue dans la sourate Al-Isra (L'Ascension), Allah ne fait cas du voyage nocturne que dans un seul verset après lequel, il commence à faire mention des turpitudes et des crimes juifs, attirant l'attention de ces derniers sur le fait que le coran guide vers les meilleurs actions. Il peut en venir à penser que les deux verset ne sont pas liés, ce qui est loin d'être le cas car, Allah, par ce style, montre tout simplement que le voyage nocturne, en s'effectuant vers Jérusalem, signifiait que les juifs allaient perdre leur poste dirigeants de l'humanité, étant donné que qu'ils avaient commis des crimes incompatibles avec leur maintien au poste et qu'Allah effectivement transférer le poste au Messager d'Allah (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) et mettre à la disposition de celui-ci l'ensemble des deux centres d'appel ( de propagande ) d'Ibrahim (que la paix soit sur lui). Il était temps de déplacer la direction spirituelle d'un peuple à un autre, d'un peuple dont l'histoire était remplie de lâcheté, de trahison, de péchés et d'actes d'agression, à un autre débordant de bonté et de bien et dans lequel le Messager continuait de jouir de la révélation d'un coran menant aux meilleurs comportements.

## Versets miraculeux au saint Coran

- \* Aussi le verset 125 de sourate Al Anaam (Les Bestiaux) au saint coran montre le manque de l'oxygène plus on monte au ciel aux hautes atmosphères:
- "Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'Islam et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah inflige sa punition A ceux qui ne croient pas ".
- \* les versets 12, 13, 14, 15 et 16 de sourate Al Mu'minoun (Les Croyants) montre les étapes de la formation de l'homme comme fœtus, de sa vie apres la naissance, sa mort et aussi sa résurrection:
- \* "Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une gouttes de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence; et de l'adhérence nous avons créé un embryon; puis, de cet embryon nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une tout autre création. Gloire A Allah, le meilleur des créateurs! Et puis, après cela vous mourrez. Et puis au jour de la résurrection vous serez ressuscités".
- \* Il y a aussi des Hadiths du prophète (A lui salut et bénédiction) qui ont prédit l'apparition du téléphone portable, le Messager d'Allah (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) dit : « Par Allah qui détient mon âme entre ses mains, le jour de la Résurrection ne sera établi que jusqu'à ce que les bêtes féroces parlent avec les êtres humains, le bâton frappe, les lacets d'une personne lui parlent et sa cuisse l'informe de ce qui s'est passé à sa famille en son absence''.

Rapporté dans le Mousnad d'Ahmad

## 5- QUE DISENT- ILS DE L'ISLAM ET DE SON PROPHETE ?

Voici un petit recueil regroupant les témoignages et les impressions sur le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) et sur l'Islam de personnes de différents horizons et de toutes les époques : homme d'état ou simple citoyen, célébrité ou parfait inconnu, musulman ou non, chacun exprimant à sa façon la grandeur de Mohamad et de l'Islam.

# **VOLTAIRE**

"En fait, le Coran reste le livre le plus distingué et le plus précieux qui a été écrit en arabe. Cette religion qui s'appelle l'Islam, c'est-à-dire la soumission complète à la volonté de Dieu, ce mot unique (Islam) est digne d'attirer beaucoup d'avertis a cette religion. L'Islam est la seule religion qui interdit beaucoup de vices comme le vin, la consommation du porc, le tabac .....etc.

Mohamad est un homme fabuleux qui est digne d'estime et d'admiration; il appelait à l'unicité de Dieu et supportait tous les maux pour cet appel, vraiment c'est un homme digne de respect.

La simple croyance de l'Islam a rapidement attiré le respect et la confiance et c'est la même croyance de l'unicité de Dieu sans mystère qui s'adapte a la compréhension humaine et qui a attiré beaucoup de peuples des quatre coins du monde".

## Jean Proie, Orientaliste français

"Le transmet du message a tout le monde était le premier et le dernier but de Mohamad (A lui salut et bénédiction) et rien ne l'a jamais entravé soit la vie soit les taches familiales de réaliser ce but. Mohamad était un homme prophète, législateur, politique, roi, grand et habile leader bien qu'il ne soit entré aucune université romaine ou école persane, c'est pourquoi sa personnalité éternelle était et sera au premier rang grâce à sa foi en son Dieu".

# Desson, écrivain français

"Ce n'est pas du tout vrai que nous voyons le religion de Mohamad comme une religion pleine de mensonges et d'hallucinations et c'est contre la vérité alors que Mohamad a lui-même déclaré que l'Islam complète le message du Christianisme".

## René Descartes, français

"On vit ensemble, les musulmans et les chrétiens, ceux-ci vivent a l'ombre du message de Mohamad et celui de Jésus Christ, mais nous les chrétiens vivent seulement à l'ombre du celui de Jésus Christ seulement. Si nous, les chrétiens, étions justes, nous vivrions ensemble car leur message est convenable et s'adapte à tous les temps et leur prophète Mohamad que l'histoire ne pourra jamais créer un homme pareil, plus noble, plus éloquent et ses qualités qui ont poussé beaucoup de nations à entrer en Islam".

# Roger Garaudy, philosophe français, converti à l'Islam en 1982

"Aujourd'hui, il n'y a pas de nation qui porte loyalement et sincèrement le message de Dieu que la nation islamique et il n'y a pas de livre céleste qui représente véritablement le mot du Dieu sans falsification que le Saint Coran.

Il n'y a aucun espoir devant l'Occident pour se sauver que de confesser l'Islam, car l'Occident a avidement besoin des spiritualités de l'Islam et ses principes tolérants au lieu du refus de l'unicité et la plongée dans le matérialisme.

L'Islam n'est la religion ni de paganisme ni de terrorisme, mais c'est une religion pratique qui donne l'homme un système intégral pour une vie humaine''.

# Mohandas Karamchand « Mahatma » GANDHI Apôtre national et religieux de (l'Inde. (1869/1948)

"Je voulais mieux connaître la vie de celui qui aujourd'hui détient indiscutablement les cœurs de millions d'êtres humains. Je suis désormais plus que jamais convaincu que ce n'était pas l'épée qui créait une position pour l'Islam dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction à leur vie.

C'était cette grande humilité, cet altruisme du prophète, l'égard scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense à ses amis et adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Ces faits, et non l'épée, lui amenèrent tant de succès, et lui permirent de surmonter les (problèmes. » (Extrait du journal "Young India", cité dans "The light", Lahore, 16/09/1924

# Prince de Galles Charles Héritier de la couronne d'Angleterre

"La culture musulmane, dans sa forme traditionnelle, a réussi à préserver une conception spirituelle globale et complète du monde actuel; une chose que nous et nos récentes générations n'avons pas cru utile de faire, en Occident....Il y a une opportunité potentielle à établir de nouveaux et précieux liens entre la civilisation musulmane et l'Occident.

Peut-être devrions-nous commencer déjà par recruter plus d'enseignants musulmans dans les établissements d'enseignement britanniques... »

("The Weekly Telegraph" n°282 du 18 Décembre 1996).

CLAY (Mohamed Ali) Boxeur américain. Trois fois Champion du Monde de Boxe, Lourds Converti à l'Islam en 1965 "J'ai eu beaucoup de grands moments dans ma vie. Mais les sensations que j'ai éprouvées tandis que j'étais sur Le mont Arafat, le jour du Hadj (pèlerinage musulman), étaient les plus fortes de ma vie. Je me suis senti exalté par l'atmosphère spirituelle indescriptible qui y régnait: lorsqu'un million et demi de pèlerins invoquaient Dieu pour le pardon de leurs péchés et pour leur accorder Sa grâce et ses bénédictions. C'était une expérience poignante que de voir des gens appartenant à des quatre coins du monde, des couleurs, races et nationalités différentes, rois, hommes d'états et hommes ordinaires de pays très pauvres, tous enveloppés de deux draps blancs simples, le même pour tous, priant Dieu.

Priant Dieu sans aucun complexe de supériorité ou d'infériorité entre eux. C'était une des manifestations pratiques et concrètes du concept d'égalité de l'homme en Islam. »

((Interview du quotidien "Al-Madinah", Jeddah, 15 Juillet 1989

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Cat STEVENS (Yusuf Islam) chanteur pop Britannique mondialement célèbre

Converti à l'Islam en 1973. Dirige maintenant un centre musulman d'entraide à Londres.

"Il serait injuste de juger l'Islam à la lumière du comportement de certains mauvais musulmans, qui eux, seront toujours montrés sur les médias. C'est comme si on jugeait une voiture comme mauvaise parce que le conducteur de la voiture a bu et est rentré dans un mur.

L'Islam guide tout être humain dans tous les aspects de la vie quotidienne - dans ses dimensions physiques, mentales et spirituelles. Mais nous devons rechercher les sources de ces instructions: le Coran et la tradition du Prophète. Alors nous pouvons voir l'Islam idéal".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Edward GIBBON Célèbre historien britannique (1737/1794)

"La plus grande réussite de la vie de Mohamad fut le fait d'une pure force morale, sans un seul coup d'épée. "History of the Saracen Empire" London 1870

Le succès phénoménal de l'Islam est dû au caractère exceptionnel de sa spiritualité et de son programme » social et politique. L'expansion de l'Islam est l'une des plus grandes révolutions de l'histoire » ("Histoire du déclin et de la chute de l'Empire Romain." Réédition chez, R. Laffont, 1983).

# Jemima GOLDSMITH (Haiqa Goldsmith épouse KHAN)

Fille du milliardaire britannique Sir James Goldsmith. En quête spirituelle – sans religion – père de religion juive et mère protestante, elle a créé la surprise des médias occidentaux et de la « Jet Set » internationale, en se mariant, en Mai 1995, avec le pakistanais Imran KHAN, ex-champion de cricket. Convertie en Février 1995

"Les médias me présentent comme une naïve sotte de 21 ans qui a pris une décision à la hâte, sans en évaluer les conséquences, à savoir: se condamner en fait à une interminable vie de soumission, et de casernement misérable. La réalité est quelque peu...différente. Contrairement à cette opinion véhiculée (par les médias), ma décision de me convertir à l'Islam fut entièrement de mon propre choix, et, surtout pas une décision hâtive!

Pour moi, cela a commencé en Juillet 1994, j'ai étudié en profondeur le Saint Coran et les travaux de divers érudits musulmans, Gai EATON, le président bosniaque Alijah Izetbegovic, Mohammad Asad ; cela m'a donc laissé largement le temps de méditer et réfléchir avant une quelconque décision. Et en fait, ce qui commença comme une simple curiosité intellectuelle, a mûri en une certitude de l'universalité et l'éternelle vérité de l'Islam''.

Une précision importante: ma conversion n'a jamais été un pré requis à mon mariage. Je le répète avec force et conviction. Le Coran est très explicite là-dessus, un musulman est permis de se marier "aux Gens du Livre", c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Je pense que la racine du mal, concernant cette hostilité envers ma conversion et mon mariage, est l'énorme fossé entre la vision occidentale caricaturale de l'Islam et la réalité.

J'ai visité le Pakistan plusieurs fois l'année dernière, et j'ai étudié le Coran et la tradition du prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction), je peux donc juger la théorie et la pratique. Je confirme que quelques sociétés islamiques abusent des femmes, comme le font d'ailleurs d'autres sociétés; mais en Islam, la notion si importante de la cellule familiale et du rôle de la femme a une place vitale.

En lisant la presse, en rapport à ce que j'ai délaissé en "m'islamisant", il semblerait que le bonheur, pour la femme occidentale repose essentiellement sur les sorties en boîte, l'alcool, et les vêtements aguichants. Et l'absence de ce type de "liberté" et luxe dans la société islamique est perçue comme une entrave à la liberté de la femme. Cependant, comme nous le savons tous, ces frivolités et futilités n'ont rien à voir avec le vrai bonheur.

Finalement, il me semble ridicule que la presse spécule sur les chances de succès de mon mariage. Car, quand je vois que, dans une société basée sur la vie de famille, le taux de divorce n'est qu'une infime fraction

de celui de l'Europe ou des Etats Unis, je ne vois pas pourquoi mes chances d'un mariage heureux seraient moindres que si j'avais choisi d'épouser un occidental. »

((Extraits de "Why I chose Islam", par Jemima Goldsmith, Londres, Sunday 28 Mai 1995)

## Ahmed HOLT Haut fonctionnaire Civil Britannique.

A voyagé considérablement à la recherche de la vérité divine. S'est beaucoup dépensé dans la recherche et l'étude comparative du Judaïsme, de la Chrétienté et de l'Islam. Converti à l'Islam en 1975.

"L'épée de l'Islam n'est pas une épée d'acier. Je peux avancer cela par expérience, car l'épée de l'Islam m'a frappé au plus profond de mon être, en mon propre cœur et cela n'a pas entraîné ma mort, mais au contraire, a fécondé une vie nouvelle; cela a provoqué une prise de conscience, et m'a forcé à m'interpeller sur des sujets comme: qui suis-je et pourquoi j'existe?".

# Alphonse De LAMARTINE, Poète et homme politique français (1790/1869)

"Ce n'est pas la propagation mais la permanence de sa religion qui mérite notre émerveillement; la même impression, pure et parfaite, qu'il laissa à la Mecque et à Médine, se retrouve, après douze siècles, chez les Indiens, les Africains et les Turcs, prosélytes du Coran...Les Musulmans ont su résister, uniformément, à la tension de réduire l'objet de leur foi et de leur dévotion au niveau des sens et de l'imagination de l'homme. "Je crois en un seul Dieu et en Mohamad, son prophète"; ceci enferme la profession de Foi de l'Islam, de façon simple et invariable. L'image intellectuelle de la Divinité ne s'est jamais vue dégradée par une idole, quelle qu'elle soit; les hommages rendus au prophète n'ont jamais franchi la mesure de la vertu humaine; ses préceptes vivants ont restreint la gratitude de ses disciples dans les limites de la raison et de la religion

Jamais un homme ne se proposa, volontairement ou involontairement, un but plus sublime, puisque ce but était surhumain : Jamais homme n'accomplit en moins de temps une si immense et durable révolution dans le monde".

Il a dit aussi: "Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité de la réussite sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohamad? Les plus fameux n'ont remué que des armes, des lois, des empires; ils n'ont fondé (s'ils ont fondé quelque chose) que des puissances matérielles qui s'écroulèrent souvent avant eux. Celui-là a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité mais il a remué de plus des autels, des dieux, des religions, des idées, des croyances, des âmes... Sa patience dans la victoire, son ambition, sa prière sans fin, son triomphe après le tombeau attestent plus d'une conviction que d'une imposture. Ce fut cette conviction qui lui donna la puissance de restaurer un dogme. Ce dogme était double, l'unicité de Dieu et l'immatérialité de Dieu; l'un disant ce que Dieu est, l'autre disant ce qu'il n'est pas, l'un renversant avec le sabre des dieux mensongers, l'autre inaugurant avec la parole une idée! Philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de dogmes rationnels, d'un culte sans images, fondateur de vingt empires terrestres et d'un empire spirituel, voilà Mohamad! À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut le plus grand?"

Il a fondé une nationalité spirituelle, la haine des faux dieux, et la passion du Dieu un et immatériel. Ce » patriotisme vengeur des profanations du ciel fut la vertu des enfants de Mohamad (les musulmans); la conquête du tiers de la terre à son dogme fut son miracle, ou plutôt ce ne fut pas le miracle d'un homme, ce fut celui de la raison.

L'idée de l'unité de Dieu, proclamée dans la lassitude des théogonies fabuleuses, avait en elle-même une telle vertu, qu'en faisant explosion sur ses lèvres elle incendia tous les vieux temples des idoles et alluma de ses lueurs un tiers du monde. »

Histoire de la Turquie 1er Tome

# Jules BARTHMY-SAINT-HILAIRE Homme politique et érudit français (1805/1895)

"La différence fondamentale entre la prophétie de Mohamad et le christianisme consiste dans la négation de la filiation divine de Jésus et de la doctrine des hypostases. Mohamad accordait à Jésus le titre de prophète, c'est-à-dire le même qu'à Noé, Abraham, à beaucoup d'autres, et à lui-même,. Sa grande attache dogmatique était à l'unité absolue de Dieu, telle que la posaient les Juifs

# NAPOLEON BONAPARTE Empereur Français (1769-1821)

"L'Islam attaque spécialement les idolâtres; il n'y a point d'autre dieu que Dieu, et Mohamad est son prophète; voilà le fondement de la religion musulmane; c'était le point le plus essentiel: consacrer la grande

vérité annoncée par Moïse et confirmée par Jésus. (...) Il n'y a pas d'autre dieu que Dieu et Mohamad est son prophète. (...) Je suis, moi, musulman unitaire et je glorifie le Prophète.

J'espère que le moment ne tardera pas où je pourrai réunir tous les hommes sages et instruits du pays, et établir un régime uniforme, fondé sur les principes du saint Coran qui sont les seuls vrais et qui peuvent seuls faire le bonheur des hommes. »

(Extraits de "Correspondance de Napoléon Ier Tome V pièce n° 4287 du 17/07/1799: profession de foi, voir aussi pièce n° 3148; et de l'ouvrage de Christian Cher fils: "Bonaparte et l'Islam" - Pedone Ed. - Paris - 1914).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Bogdan KOPANSKI (Bogdan Ataoullah Kopanski) Américain, d'origine polonaise. Docteur en Histoire Politique.

A fait un parcours très intéressant vers l'Islam et a affronté de sévères épreuves; a été deux fois emprisonné par le régime Communiste polonais (1965, 1981-82). Converti à l'Islam en 1974.

"Quand j'avais 12 ans, je rejetais la foi contradictoire de l'église. Deux années plus tard, en 1962, j'ai été fasciné par la lutte victorieuse des musulmans algériens contre le colonialisme français. C'était la première flèche de l'Islam à me toucher. Durant mes études secondaires et à l'université, j'étais un exemple typique de la génération de rebelle rouge (communiste). Mon cheminement vers la Vérité du Saint Coran était lent et imprévu.

En 1974 j'ai visité la Turquie, je préparais ma thèse sur la politique du Sultan et Calife Suleiman Kanuns envers l'état polonais. Je fut alors surpris par la plus mélodieuse voix que l'humanité puisse produire : l'AZAAN, l'appel à la prière par un crieur (muezzin). Mes cheveux se sont dressés sur ma tête".

# Yusuf Islam - Chant de la Prière

Une force étrange mais puissante me conduisit à la vieille mosquée d'Istanbul. Là, de vieux Turcs barbus et souriants, m'enseignèrent les ablutions. J'ai proclamé La profession de foi en larmes (Je professe qu'il n'y a pas de Dieu qu'Allah et que Mohamad et le prophète d'Allah) et j'ai fait ma première prière, la SALAAT Maghreb... J'ai alors balayé toutes mes mauvaises idéologies.

Pour la première fois de ma vie, j'ai éprouvé une telle félicité, et je ressentais le plaisir de l'amour d'Allah dans mon cœur. J'étais un musulman''.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Vengatachalam ADIYAR (Abdoullah Adiyar) Indien, journaliste et écrivain reconnu.

A travaillé comme rédacteur dans le quotidien du Dr M. Kirunanidhi, pendant 17 ans. A travaillé avec 3 précédents Ministres en chef de "Tamil Nadou". A reçu la récompense "Kalaimamani" (Big Gem of Arts) du Gouvernement "Tamil Nadou" en 1982. Converti à l'Islam en 1987.

"Dans l'Islam, j'ai trouvé la satisfaction et l'apaisement à des questions lancinantes qui harcelaient ma conscience: concernant la théorie de la Création, le statut de la femme, la création de l'univers, etc. L'histoire de la vie du Saint Prophète m'a beaucoup fasciné, et il fut alors facile pour moi de faire la comparaison avec celles d'autres leaders religieux, et avec leurs philosophies".

# Herbert HOBOHM (Aman Hobohm) Diplomate Allemand, Fonctionnaire Civil et Missionnaire.

Un intellectuel, qui a servi la Mission Diplomatique Allemande dans diverses parties du monde. Travaille actuellement comme Attaché Culturel à l'ambassade Allemande à Riyadh, en Arabie Saudite. Converti à l'Islam en 1941.

"J'ai pu vivre sous différentes latitudes, avec des modes de vie différents et j'ai eu l'occasion d'étudier diverses idéologies, mais je suis arrivé à la conclusion que rien n'est comparable à l'Islam. Aucun de ces systèmes ne détient un code de vie aussi complet que noble. Seul l'Islam le possède; et c'est la raison pour laquelle tant d'hommes, en toute sincérité, embrassent cette religion. L'Islam n'est pas théorique; il est pratique. Il signifie la soumission complète à la volonté de Dieu".

# Léopold WEISS (Mohamad Asad) Homme d'Etat autrichien, journaliste et auteur, ancien correspondant étranger pour le célèbre « Frankfuerter Zeitung »

Auteur de "Islam at Cross Roads", "Le chemin de la Mecque" (Fayard éd.) et traducteur du Coran. Converti à l'Islam en 1926.

"L'Islam me paraît comme un chef d'œuvre d'architecture. Toutes ses parties sont harmonieusement conçues pour se compléter et se soutenir entre elles. Rien n'est ici superflu, et rien ne manque, une religion impeccable dont résulte une équilibre parfait une composition sans faille".

Il est décédé le 20 février 1992 – que Dieu lui accorde sa miséricorde.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## Mme MARGARET MARCUS (Mariam Jamilah) Américaine, anciennement Juive écrivain et journaliste. Auteur de plusieurs livres. Convertie à l'Islam en 1962

"Ma famille et mes amis étaient des gens bourgeois, respectables, intelligents, et cultivés. Des gens qui observaient et croyaient fermement en une certaine base morale. Cependant ils rejetaient tout lien entre l'éthique, la morale et la théologie.

Le plaisir et le bonheur dans l'Islam ne sont que les fruits produits par une satisfaction émotionnelle dans l'exécution consciencieuse de ses devoirs pour le seul plaisir de Dieu, afin d'atteindre, ainsi, le salut En Islam, les devoirs s'élèvent toujours au-dessus des droits. C'est seul dans l'Islam que ma quête des valeurs absolues fut satisfaite. Dans l'Islam seul j'ai pu enfin trouver tout ce qui avait une vraie valeur, ce qui était beau et bon, donnant une direction et une signification à la mort et la vie humaine".

### Wilfried HOFFMAN (Murad Hofmann) Doctorat de Droit de la « Harvard Université

Ex-Haut officier de l'OTAN - Diplomate et Scientifique Civil Allemand. Actuellement Ambassadeur d'Allemagne au Maroc. Converti à l'Islam en 1980.

"Depuis un certain temps maintenant, dans un effort vers plus de précision et plus de concision, j'ai essayé de mettre par écrit d'une façon systématique toutes les vérités philosophiques qui, selon moi, peuvent être confirmées sans le moindre doute. Au cours de cet effort de réflexion, une vue s'imposait à mon analyse : le fait que l'attitude typique d'un agnostique n'est pas une attitude intelligente.

C'est à dire, que l'homme ne peut simplement pas échapper à une obligation de croire; de croire en l'évidence qu'un acte créateur soit à l'origine de tout ce qui existe autour de nous; que l'Islam est la conception qui concrétise la plus grande harmonie avec notre réalité en général.

Ainsi j'ai commencé, non sans choc et surprise, pas à pas, malgré moi et mes préjugés, et presque inconsciemment, à ressentir et penser que je devenais Musulman. Seul un dernier acte devait être entrepris : formaliser ma conversion. Depuis, aujourd'hui je suis Musulman. Je suis enfin arrivé au bout de ma recherche".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## Eva De VITRAY MEYROVITCHA fait toute sa carrière aux postes de Chercheur et Directrice du Service des Sciences Humaines du CNRS.

Née dans l'aristocratie française, élevée chez des religieuses. Auteur de plusieurs livres. Convertie à Islam en 1950

"Le Coran est la dernière révélation, et Mohamad (A lui salut et bénédiction) est le sceau des prophètes, Puis j'ai été heureuse de constater que je n'étais pas seule, mais je me trouvais située, sans le savoir, dans une grande tradition. Et cela sans avoir à rien renier. Je ne reniais ni la Torah (La Bible) ni l'Evangile.

Je laissai simplement de côté ce qui m'avait toujours agacée, les décisions conciliaires, dogmatiques de messieurs réunis à Rome pour décider que Dieu est comme ceci ou comme cela.(...) On ne se convertit pas à l'Islam, on embrasse une religion qui englobe toutes les autres... »

((Extraits de "Islam, l'autre visage", Eva de Vitray, Ed. Albin Michel, 1995

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## Gilbert MOUNICHY (Abdullah Mounichy) ancien chrétien, enfant de chœurs fréquentant assidûment les écoles chrétiennes

A fait beaucoup de recherches spirituelles. Désespoir, puis espoir. Actuellement chef d'une entreprise de dépannage multiservice. Converti à l'Islam en 1984.

"L'enseignement et le mode de vie proposés par l'Islam répond le mieux aux besoins de chaque être humain. L'Islam apporte beaucoup de réponses aux questions que l'on se pose à divers moments de l'évolution de notre vie. La conception de l'unicité de Dieu est la colonne vertébrale de cette religion, colonne sur laquelle j'ai buté, à travers d'un ami musulman.

Après étude, analyse, et méditation, j'ai réalisé qu'en acceptant l'Islam, je ne reniais en rien les véritables enseignements de Jésus Christ et des autres prophètes. Là fut la surprise, par rapport aux clichés connus de l'Islam.

Ma conversion, puis celle de mon épouse, furent donc naturelles et rationnelles. Un choix découlant de l'analyse et non d'une impulsion. Je remercie Dieu pour Sa Guidée''.

Xavier LOUIS (Abdoul Nour) ancien chrétien.

A fait beaucoup de voyages à travers le monde à la recherche de La Vérité, cheminement long, tortueux assurément, parsemé de doutes et de certitudes, pour enfin aboutir à une sérénité actuelle irradiante, un esprit critique, averti, alerte et lucide. Auparavant artiste peintre, actuellement traducteur professionnel. Converti à l'Islam en 1976.

"Après bien des dépaysements en quête de Vérité, je n'ai trouvé satisfaction ni dans le Christianisme, ni dans aucune autre forme de religion, que ce soit l'Hindouisme ou le Bouddhisme. Ce n'est que dans l'Islam que j'ai retrouvé ce véritable message universel et lumineux, ce contact réel et profond avec Dieu. Après de longues réflexions et méditations, j'étais convaincu que Jésus (Paix sur lui) n'était pas le fils de Dieu.

Dieu ne pouvait avoir de fils, Il est Unique et sans associé. Ce fut comme une inspiration. C'est à travers un ami marocain, qu'à petite gorgée, l'Islam a pris ensuite place dans mon cœur. A Noël de l'année 1976, je me (suis converti à l'Islam officiellement, à Glasgow en Ecosse, lors d'un rassemblement religieux".

#### Jean Paul P. (Mohammad P.) Ancien chrétien. Actuellement chauffeur livreur. Converti à l'Islam en 1987

"Je ressentais un manque de lucidité, de stabilité, de progrès, dans mon ancienne religion, qui entamait ma confiance et mes certitudes. Je voulais mener une vie pieuse, saine tant corporellement que spirituellement, pour me rapprocher de la Vérité, de Dieu. Par l'analyse et l'observation de la religion islamique, dans la vie quotidienne des musulmans, j'ai perçu comme une lumière spéciale, les vertus de l'Islam, qui se dégageaient des musulmans pratiquants.

Mon frère Soliman (Joseph), converti depuis plus de vingt ans, m'a beaucoup aidé à éclaircir mes idées sur cette religion nouvelle pour moi. J'ai complété mon information par des livres et des émissions sur l'Islam. A l'âge de 18 ans, je pris la décision de me convertir.

Les difficultés n'ont pas manqué, c'est sûr. Mais tous les obstacles ont été surmontés grâce à Dieu et la persévérance dans la foi. L'amour et la crainte de Dieu, ainsi que l'amour pour son prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) ont été le moteur et la finalité de toutes mes actions".

#### Philip VRANCKEN (Bilal Vrancken) ancien catholique. Ancien Officier de la Garde Royale de Belgique Garde du corps de la famille royale.

Converti à l'Islam en Mai 1996.

"J'ai la conviction d'être né musulman, (musulman voulant dire soumis à la volonté de Dieu). Mon entourage m'a donné l'étiquette de catholique. Habitué des cérémonies protocolaires de par le monde, j'ai pu m'apercevoir que dans la plupart des religions, le rang social, l'argent donc, primait. J'ai enfin trouvé une religion simple, où selon la parole révélée, le Coran, "le meilleur d'entre les hommes est le plus pieux". L'argent, le luxe, les parades cérémonielles n'existent pas.

Le dialogue est ouvert à tous, comme dans une grande famille avec son esprit de solidarité: on s'occupe de l'âme de son frère, sans que l'intérêt personnel prenne le dessus. Je pense que j'étais musulman sans le savoir, on naît des fois comme cela. Allah nous a donné une destinée et le libre arbitre dès notre naissance. Et c'est ce destin qui m'a conduit vers l'Islam.

J'ai simplement retrouvé l'état premier de chaque être humain: nous sommes tous nés enfants de Dieu, dans le sens où nous sommes tous soumis à ses Lois. Ce ne fut donc non une conversion, mais une réversion vers la religion de tous les prophètes".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Joseph Lilian TATOUE (Soliman Tatoue) Ancien catholique,

A fait beaucoup de méditation en quête de la Vérité. Converti à l'Islam en 1972.

"Je dois dire qu'au départ, l'Islam avait peu d'attrait pour moi, au vu des gens qui pratiquaient cette religion. J'avais l'impression que c'était un cercle fermé, réservé à une élite ou une ethnie. Puis environ deux ans plus tard j'ai eu un ami musulman pratiquant cet Islam de soumission à Dieu Seul, et j'ai commencé à fréquenter des cercles de discussions religieuses comme le Tabligh. Cela a réhabilité ma conception de Dieu et mes relations avec Lui. Ce fut cependant un long processus qui ne peut être ici résumé.

Il faut simplement savoir que n'y a aucune compétence religieuse pour évaluer des concepts aussi importants que la vie, la mort. Il y eut un déclic en moi, à l'aurore, sous un ciel encore étoilé: je me suis dis qu'il doit y avoir un Créateur, et que tout ceci ne peut être le fruit du hasard.

J'ai donc pris l'habitude de méditer chaque matin à la même heure en prononçant le nom de Dieu. Cela a (duré un an. J'ai ensuite prononcé la Shahada (la profession de foi musulmane)''.

#### Henry Jean-Baptiste A. (Salim A.) Ancien tamoul

Une histoire fantastique mais vraie. Actuellement conducteur. Converti à l'Islam en 1990, pratiquant depuis 1993 Né dans une famille religieuse, de tradition tamoule, "j'avais depuis l'âge de 7 ans des habitudes vestimentaires, hygiéniques, alimentaires, islamiques! Sans même le savoir, bien entendu je ne connaissais aucun musulman, je respectais toutes les traditions islamiques non rituelles. Je répondais ainsi à des impulsions que je ne m'explique pas.

J'éprouvais des envies ou des abstentions, c'est tout. Cela a duré jusqu'en 1992, avec une gêne et un mal de vivre grandissant, malgré ma conversion à l'Islam en 1990.

Mais toujours sans connaître le pourquoi. J'avais fait le tour de l'île des exorcistes et autres "guérisseurs" en vain. Jusqu'au jour où un prêtre hindou m'a expliqué que je n'avais pas d'autre choix que de vraiment suivre le chemin de l'Islam.

Cependant je me suis mis à étudier et mieux pratiquer l'Islam, à réfléchir, à implorer l'aide et la guidée de Dieu. J'ai reconnu ainsi que depuis longtemps j'avais une hygiène de vie et des habitudes de musulman. J'ai compris que j'ai dû subir beaucoup d'épreuves de la part d'Allah, afin d'éprouver ma foi.

Aujourd'hui, en 1997, et depuis plusieurs années maintenant, j'ai une tranquillité d'esprit et une paix du cœur, en communion totale avec ma foi renouvelée en Dieu Le Créateur. Ma famille a parfaitement compris mon choix de l'Islam comme mode de vie''.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Philippe CADET (Racheed Cadet) Ancien catholique.

A beaucoup voyagé à travers le monde avant de s'installer à la Réunion. Actuellement Prothésiste Dentaire. Converti à l'Islam en 1986.

"Né dans une famille catholique traditionnelle, j'ai reçu une éducation classique avec des règles morales par mes parents. Après mes voyages en Europe, Afrique et Asie, je me suis fixé à la Réunion que j'ai beaucoup aimée par son caractère culturel. Un déclic s'est produit en moi au contact des musulmans. Ils ont catalysé en moi une nouvelle conception de la vie et de la mort, une appréhension nouvelle de la finalité de notre vie terrestre

Après réflexion, études, et au contact d'une famille musulmane, je me suis converti à l'Islam, le plus naturellement du monde, en Avril 1986. Cette religion m'a apporté une simplicité des mœurs, une meilleure compréhension de mon prochain et surtout un équilibre entre le matériel et le spirituel, le tout à travers une unité et finalité transcendante vers Dieu.

Nous pouvons tous naître dans une religion et mourir dans une autre. Je suis heureux que Dieu m'ait accordé Sa Grâce. Il est capable de tout. Il est un verset du Coran qui me touche profondément et que je citerai: (Sourate 36, "Yassine", verset 82/83): "Tel est en vérité Son ordre; quand Il veut une chose, Il lui dit "sois" et elle est. Louange à Celui qui détient en Sa main la royauté sur toutes choses! Vous serez ramenés vers Lui!". *Cela mérite réflexion*.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Frédéric L. (Imrane L.) Ancien catholique. Actuellement enseignant à St Denis. Converti à l'Islam en 1996

Mon cheminement vers l'Islam s'effectua par des étapes successives et logiques : Je ne comprenais pas la nécessité de passer par l'intermédiaire d'un clergé pour obtenir le pardon de Dieu. Je ne trouvais pas dans ma pratique chrétienne la nécessaire sérénité spirituelle. Dans ma quête vers l'Absolu, j'ai étudié divers livres sur l'Islam. Parallèlement, je prenais conscience des incohérences des croyances du dogme catholique, comme la Trinité, le culte des images, etc.

J'ai alors effectué des recherches plus approfondies sur l'Islam, par des contacts à divers niveaux, en particulier avec des Imams musulmans. Je trouvais progressivement réponse à mes questions. J'ai découvert une paix, comme jamais éprouvée, dans la mosquée

La mosquée fut le lieu où je pratiquais aussi une méditation spirituelle intense. Ces facteurs conjugués m'ont aidé à mieux cerner ma foi en un Dieu Unique, et à croire en Mohamad (A lui salut et bénédiction) Son prophète et son messager. Dieu merci. Psychologiquement et spirituellement prêt pour ma conversion, je voulais devenir musulman.

Moment inoubliable! De St Joseph, je suis parti à St Benoît, un vendredi, où j'ai récité la profession de foi face à un Cheikh qui a su habilement lever mes dernières appréhensions. Il est impossible de décrire avec des mots ces moments merveilleux. Et depuis, plus ma foi s'accomplit, plus j'en ressens les bienfaits dans ma vie quotidienne. Je suis heureux et fier d'être musulman.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(YEUNG YEUNG (Omar LI-WA Jean Paul)

Après avoir étudié sur plusieurs années les religions, j'ai conclu et je reste persuadé que l'Islam est la seule religion pratiquant un monothéisme absolu. J'ai pris aussi conscience que le Coran m'apportait un grand support spirituel et moral : confiance sereine en soit, tranquillité du cœur. Voilà, très résumées, les raisons de ma conversion à l'Islam.

Mais je voudrai ajouter, à l'adresse de toute l'humanité, qu'avant de juger et condamner l'Islam, lisez d'abord une bonne interprétation du Coran; alors vous comprendrez plus finement l'Islam, et les raisons de ma conversion.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### **Brigitte RESCOURIO (Mme SULLIMAN Bilkiss)**

Ancienne catholique. Actuellement préparatrice en pharmacie. Convertie à l'Islam en 1983 "J'ai connu une personne en 1980 qui me parlait beaucoup de sa religion. Son discours plein de conviction sur l'Islam était au départ, pour moi, un complément de mes propres connaissances religieuses. Puis progressivement ces données, nouvelles pour moi, prirent racine en mon intérieur, jusqu'à supplanter mon ancienne foi. L'Islam jetait manifestement une lumière sur des questions spirituelles qui me troublaient et me tenaient à cœur. L'idée de la conversion faisait son chemin.

Vivant en Bretagne, en France, nous sommes ensuite venus nous installer à la Réunion où je me suis ensuite convertie, depuis maintenant 14 ans''.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Jules Josuan P. (Moussa P.) Ancien Tamoul chrétien. Ouvrier polyvalent, Converti à l'Islam en 1989

"L'Islam m'a d'abord attiré par son message universel qui excluait tout racisme et faisait tout pour rapprocher des peuples et races divers. Par ailleurs, j'étais contre toute forme d'idolâtrie, et contre toute représentation imagée de Dieu. En Islam, Dieu existe mais il est immatériel et partout à la fois. Allah m'a choisi, afin que je fasse partie de ceux qui se soumettent à Lui.

#### Michel DUVIN (Mohamad Rachid DEEVANA)

Ancien chrétien. Actuellement installateur en sanitaire. Converti à l'Islam pendant le Ramadhan en 1982. J'étais en quête de la Vérité, transcendante et authentique. En fait, avec le recul, je peux maintenant dire que je me recherchais mon Moi authentique et réel (celui de ma naissance). J'ai retrouvé...l'Islam, en un mois béni de Ramadhan de 1982."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Harry Claude FONTAINE (Hanif FONTAINE)

Ancien chrétien. Actuellement et depuis toujours, agriculteur. Converti à l'Islam en 1996 "Une longue observation et méditation sur le pourquoi de notre vie quotidienne m'ont poussé à changer l'orientation de ma vie : j'ai choisi de vivre l'Islam dans la globalité de ma vie".

#### Marie Hélène ROBERT (Robert Sarah épouse ONIAN)

Ancienne chrétienne. Actuellement Infirmière. Une foi exaltante, une forte personnalité sous un épais manteau de gentillesse. Convertie à l'Islam en 1977.

"J'avais une soif inassouvie de Vérité depuis l'âge du catéchisme (8/12 ans) qui s'intensifiait avec le temps. J'ai toujours refusé l'idée de la Trinité. Cette conception de Dieu est si confuse. Je me refusais à l'idée que la base même de ma croyance religieuse repose sur ce "mystère de la Foi", sur un "mystère insondable". Collégienne en 1970, je continuais ma quête spirituelle. Je me renseignais sur les autres croyances et en particulier sur l'Islam par le biais de certaines amies de classe, et d'autres musulmans.

Je découvris ainsi l'Islam, une conception nouvelle de Dieu, de la vie, de notre monde. Avec la maturité vint la sagesse et une plus grande finesse de perception. Dans l'Islam, tout était clair, rationnel. Il n'y avait là aucun mystère, c'était la simplicité même, bref une religion à vivre au quotidien; au lieu de la vie de l'église que je percevais.

Après ce long processus de réflexions, études et méditations, l'idée de l'Islam s'imposait à moi comme la seule alternative possible. Imaginez une voie, de plus en plus étroite, d'où la Raison refuse de bifurquer, et qui menait inéluctablement vers l'Islam.

C'est donc logiquement que je me suis convertie à l'Islam, chez un couple de musulmans dionysiens : la profession de foi! C'est indescriptible : j'étais comme une nouvelle personne. Quelle phrase pourrait véhiculer ce qu'aucune science cognitive n'est capable d'appréhender?

Aujourd'hui ma spiritualité, je la vis au quotidien, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle ou mon cercle social. Plusieurs personnes de mon entourage se sont converties à l'Islam. L'Islam...Ce fut la plus belle rencontre de ma vie; ensuite vint celle de mon mari".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Bernard YONG-FONG (Abdul-Malik YONG-FONG) Ancien chrétien

Ancien concessionnaire de voitures chez Renault en France. Actuellement Transporteur indépendant. Converti à l'Islam en 1984.

"J'étais arrivé en France en 1974, à l'âge de 6 ans. C'est à 16 ans que j'ai commencé à découvrir les cultures et les traditions de mes amis, venant, pour la plupart, d'Afrique du Nord. Les premiers mois de mes 17 ans furent très importants. Car, comme une révélation, je découvrais le Coran, en français. Certes l'arabe original du Coran est inimitable.

Mais, même en français, il a été le "détonateur" d'une nouvelle conception de ma vie spirituelle. Depuis cette année-là et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus consommé de la viande de porc ni bu une goutte d'alcool. 17 ans donc, j'ai attesté qu'il n'y avait de dieu qu'Allah et que Mohamad (A lui salut et bénédiction) est Son messager.

C'est à la Réunion que la pratique vint équilibrer ma vie spirituelle, que je voyais mes frères musulmans répondre à l'Azaan (l'appel à la prière) en se dirigeant vers la maison de Dieu (la mosquée). C'est donc à la Réunion, enfin, que j'ai ressenti cette envie de vivre pleinement l'Islam''.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### (Amina V.) Ex-catholique Enseignante

Dotée d'une grande conviction et d'une foi stimulante, son cheminement vers l'Islam est intéressant à plusieurs titres. Convertie à l'Islam en 1984.

"J'ai vécu mon enfance et mon adolescence dans le en France dans une province où je n'avais aucun contact avec l'Islam. J'ai toujours eu une grande soif spirituelle, fus une fervente pratiquante, qui fréquentait l'église très régulièrement jusqu'à 14/15 ans. Certains éléments "perturbateurs" ornèrent cependant cette ferveur religieuse.

Je faisais des rêves étranges, contraires à la mort du Christ sur la croix, par exemple, je trouvais le vin de messe comme une pratique malsaine, et les ravages de l'alcoolisme, comment justifier ce rite dans ma vie religieuse? Il y avait aussi le concept de la trinité de Dieu, les intermédiaires (Clergé ou Saints), les multiples statues alors que la Bible interdit toute représentation.

Ces diverses constatations, m'amenèrent à la rupture avec l'église. Après mon baccalauréat, je vins à la Réunion, pour faire ma première année de médecine. J'ai étudié tour à tour le Bouddhisme, et l'Hindouisme. Puis l'Islam, mais simplement pour confirmer les préjugés négatifs que j'avais... Car j'avais une amie qui s'était convertie à l'Islam et je n'arrivais pas à comprendre cela.

Comment une femme, moderne ou pas, peut-elle se convertir à "cela"! Pas l'Islam! Mais je me trompais. Et plus j'étudiais, plus l'impression de vérité se confirmait. Puis mes études, par exemple, éclairait l'interdit coranique de la consommation du porc: en cours à la fac, on nous apprenait que le porc était la chair la plus nocive, et que même cuite, voire carbonisée, elle restait malsaine.

Puis un jour, en l'absence de mon amie, j'ai voulu essayer son tapis de prière, juste pour voir, par curiosité. J'ai su avec certitude que l'Islam est ma religion! J'avais 18 ans, un mois de Juin, en 1984. Il est impossible de décrire par des mots ce que j'ai alors ressenti: les mots ne peuvent supporter le poids de ces sensations. La pratique vint par la suite, parallèlement à l'étude approfondie de ma religion.

Je suis aujourd'hui heureuse comme un poisson dans l'eau. Mais j'ai un regret: celui de ne pas avoir connu l'Islam plus tôt. Tout cela peut sembler étrange, car il faut savoir que cela n'a pas empêché ensuite ma bellesœur, puis mon frère, suivi de peu par ma sœur, tous vivant en France...de choisir, eux aussi, l'Islam comme religion et mode de vie''.

#### Le commandant Cousteau. Maurice Béjart...Roger Garaudy

Intellos, artistes, aventuriers, convertis par dizaines

chez les plus jeunes, au retour du Pakistan, de l'Inde ou du Maroc, c'est par centaines. Et moi-même, je crois bien que je vais me convertir à mon tour (.....) Sur les 150 à 200 mille convertis à l'Islam que compte la France (en 1980), la moitié sont des femmes''.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Article paru dans Le Figaro Magazine du 13/06/1992 "Les GI's de Mahomet" L'article essaie de trouver une explication au fait qu'en l'espace de quelques mois de présence en Arabie, environ 6000 soldats américains, "les GI's", sont tombés, comme des mouches en Islam. En effet des milliers d'américains, de l'afro-américains noirs ou blancs, se sont convertis à l'Islam pendant la guerre du Golfe.

Pourquoi ? Sous la menace de quelle épée ? Quelle est donc cette force, ce sabre, qui pousse ces américains à lire le Coran avec l'accent du Texas?

#### Osman Danguah (ex Osmond Danguah) afro-américain

"L'Islam est le meilleur moyen de structurer la vie, la société, et la famille: surtout aujourd'hui, quand partout dans le monde occidental, les valeurs morales s'effondrent, la cellule familiale éclate. Moi, j'ai embrassé l'Islam il y a 18 ans, et fis ma profession de foi à New York.

Mais indépendamment de cela, je comprends pourquoi des centaines de GI's se sont convertis pendant la guerre du Golfe: en Islam, il n'y a pas d'image, Dieu n'est ni blanc, ni noir, ni homme, ni femme, ni riche, ni pauvre. Il n'y a pas d'ethnie supérieure. Tout le monde est égal. Ce principe a séduit".

#### Abdel Rahman (ex Sean P. Ward) américain caucasien -

"Je souhaite aller vivre en Arabie Saoudite, pour être plus près des lieux saints. Et puis l'Islam est une religion non raciale. Allah n'a pas de couleur. Ici, aux Etats-Unis, les relations raciales n'ont presque pas changé depuis 20 ans et les gens ont faim.

Avant, j'étais catholique et je ne comprenais pas pourquoi il fallait aussi prier des saints. Je constatais en outre que toutes les églises protestantes se condamnaient, s'accusant mutuellement de n'avoir pas assez la foi. Chacune se croyait supérieure. L'Islam est une religion que l'on applique tous les jours. Chez les chrétiens, ça n'est que le dimanche".

#### A. S. TRITTON Historien

L'image du soldat musulman avançant avec une épée dans une main et le Coran dans l'autre est tout à fait fausse"

L'Islam". Londres 1951 page 21.

#### **DE LACY O'LEARY Historien**

"L'histoire est claire sur ce point : la légende des musulmans fanatiques s'abattant sur le monde, imposant l'Islam, à la pointe de l'épée, aux peuples vaincus est un des plus fantastiques et absurdes mythes que les historiens ont pu répéter".

Aux carrefours de l'Islam", 1923, p.8.

#### K.S. RAMAKRISHNA RAOH hindouiste

"Mon problème pour écrire cette monographie est facilité du fait que nous ne sommes généralement plus alimentés par ce genre d'histoire (déformée, sur l'Islam), et il est inutile de réfuter ces déformations sur l'épée, on connaît bien que la théorie de l'Islam et le principe de l'Islam sont:" Nulle contrainte en religion". Mohammed le Prophète de l'Islam "Paris 1992"

#### **JAMES A. MICHENER Journaliste**

"Aucune autre religion dans l'histoire ne s'est propagée aussi rapidement que l'Islam....L'Occident a largement cru que ce déferlement religieux fut rendu possible par l'épée. Mais aucun érudit moderne n'accepte cette idée et le Coran est explicite dans le soutien de la liberté de conscience".

#### **LAWRENCE E. BROWNE"**

"Incidemment, ces faits bien établis contredisent et rejettent l'idée si largement propagée dans des écrits chrétiens, que les musulmans, n'importe où ils allaient, forçaient les gens à accepter l'Islam à la pointe de l'épée".

The Prospects of Islam" Londres 1944"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Dr Ceasar E. FARAH Docteur d'histoire, Université du Minnesota, USA

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

"Ni le sabre, ni n'importe quoi, peuvent expliquer l'expansion continuelle de l'Islam à travers les siècles. Cette croissance phénoménale doit être attribuée à son pouvoir d'attraction, et à ses capacités à répondre aux besoins spirituels et matériels de peuples adhérant en masse non à une culture pourtant propre à ses fondateurs, des Arabes du désert, mais à une culture religieuse et à un développement sociopolitique qu'ils ont évalués au moment de leur conversion".

**Edward Gibbon et Siomn Ocklay** 

"Il était César et le pape réunis en un seul être; mais il était le Pape sans avoir les prétentions du Pape, et César sans avoir les légions de César: Sans armée, sans garde du corps, sans palais et sans revenu fixe; s'il y a un homme qui a le droit de dire qu'il règne par la volonté divine, ce serait Mohamad, puisqu'il a tout le pouvoir sans avoir les instruments ni les supports".

#### **Bosworth Smith**

"Il est impossible pour quelqu'un qui étudie la vie et le caractère du grand Prophète d'Arabie (A lui salut et bénédiction), pour quelqu'un qui sait comment il enseignait et de quelle façon il vivait, d'avoir d'autre sentiment que le respect pour ce prophète prodigieux, l'un des grands messagers de Dieu. Même si mes discours contiennent bien des choses qui sont familières à beaucoup d'entre vous, chaque fois que moi-même je les relis, je sens monter en moi une nouvelle vague d'admiration, un nouveau sentiment de révérence, pour ce prodigieux grand maître arabe".

Londres, 1874, p.92

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### **Annie Besant**

"La façon dont il accepta les persécutions dues à sa foi, la haute moralité des hommes qui vécurent à ses côtés et qui le prirent pour guide, la grandeur de son œuvre ultime, tout cela ne fait que démontrer son intégrité fondamentale. La supposition selon laquelle Mohamad serait un imposteur soulève plus de problèmes. Et pourtant aucune des grandes figures de l'histoire n'est si peu appréciée en Occident que le Prophète Mohamad.

Il est impossible qu'un individu qui étudie la personnalité du grand Prophète des Arabes, comment il a vécu et a éduqué les gens, ne ressente pas une profonde estime et un grand respect pour cet honorable Prophète, l'un des grands Messagers d'Allah ». \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### W. Montgomery

" Homme d'affaires prospère dès l'âge de vingt ans, il devait bientôt devenir directeur des caravanes de chameaux d'une veuve fortunée. Celle-ci reconnaissant ses mérites, lui proposa le mariage. Bien qu'elle fut de quinze ans son aînée, il l'épousa et fut un époux dévoué jusqu'à sa mort. " "De même que la plupart des grands prophètes qui le précédèrent, Mohamad chercha à éviter l'honneur de transmettre la parole divine, se considérant comme indigne d'accomplir cette tâche. Mais l'ange lui ordonna: "Lis!" De ce que nous connaissons de sa vie, nous savons que Mohamad ne savait ni lire ni écrire, mais il commença à dicter des mots qui lui étaient inspirés, et qui allaient bientôt transformer une grande partie du globe par le verset: "Il n'y a qu'un seul Dieu." "Sur tous les plans, Mohamad était un esprit éminemment pratique. Lorsque son fils bien aimé, Ibrahim, mourut, il y eut une éclipse, et des rumeurs s'étendirent rapidement disant que Dieu lui avait exprimé personnellement ses condoléances. Or, on dit que Mohamad (A lui salut et bénédiction) luimême affirma qu'une éclipse étant un phénomène naturel, il est insensé d'attribuer ce genre de phénomène à la naissance ou la mort d'un être humain. " "A la mort de Mohamad, certains voulurent le déifier, mais son successeur administratif mit fin à cette vague d'hystérie par une des paroles les plus belles de l'histoire religieuse: "Si l'un d'entre adore Mohamad, donc Mohamad est mort, mais si c'est à Dieu qu'il rend un culte, il vivra pour l'éternité".

#### James A. Michener

.(dans la revue Reader's Digest (édition américaine

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Numéro de mai 1955, p. 68-70

Certains lecteurs seront peut-être étonnés de me voir placer Mohammad en tête des personnalités ayant " exercé le plus d'influence en ce monde, et d'autres contesteront probablement mon choix. Cependant, ".Mohammad est le seul homme au monde qui ait réussi par excellence sur les plans: religieux et séculier

## Michel Hart, (Un classement des plus influentes personnalités de l'Histoire)

Mohamad est réellement un personnage historique

Mohamad nous apparaît comme un homme doux, sensible, fidèle, exempt de haine. Ses affections étaient sincères, son caractère, en général, porte à la bienveillance.

J'ai choisi Mohamad comme leader de cette liste ... car Mohamad, sur lui la paix, est le seul homme dans l'histoire qui a totalement réussi tant sur le plan religieux que temporel ».

Ernest RENAN (Ecrivain): Etudes d'histoires religieuses

"Ce fut très certainement un très grand homme qui forma de grands hommes... Il joua le plus grand rôle qu'on puisse jouer sur la terre aux yeux du commun des hommes".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### GOETHE (Philosophe): Divan ouest oriental

"Nous pouvons discerner 3 dons importants que Mohamad a reçus. Il a été doté d'une faculté spéciale à voir l'avenir, il fut un homme d'Etat plein de sagesse et il fut un administrateur plein de tact et d'habileté. Plus on réfléchit à l'histoire de Mohamad, plus on est stupéfait devant la grandeur d'une telle personnalité".

#### J.W.H. Stab

Dans son livre : « L'Islam et son fondateur » a écrit : «En jugeant le peu de moyens dont il disposait et la pérennité de ce qu'il a réalisé, aucun nom au cours de l'histoire ne se manifeste plus illustre et plus fulgurant que le Prophète Mohamad.

Sous son impulsion nombre de dynasties ont trouvé l'existence, des cités, des palaces fameuses, des temples ont été bâties par sa cause. De grandes provinces se sont soumises à la foi par sa cause. Ses paroles ont gouverné la vie de générations qui ont accepté qu'elles dirigent leur vie et qu'elles soient leur guide dans leur vie future. Des milliers de voix des croyants prient Allah de le bénir et estiment le vrai Prophète d'Allah et le sceau des Prophètes. En jugeant selon les normes de grandeur, nul mortel ne pourrait être comparé à Lui. »

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Dr. Gustav Weil

"Mohamad était un exemple éclatant pour son peuple. Son caractère était pur ainsi que ses qualités. Sa maison, son habit, sa nourriture étaient caractérisés par une rare simplicité. Il était tellement modeste qu'il n'avait pas accepté que ses Compagnons l'appellent par un surnom qui soit une flatterie. Comme il n'acceptait pas qu'un autre lui rende un quelconque service que lui-même peut accomplir.

Il était accessible à tout le monde, à tout moment. Il visitait le malade et était plein de sympathie pour tous. Sa générosité et sa bienveillance étaient illimitées tout comme il était dévoué pour le bien-être de la communauté ».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Le philosophe britannique, Thomas Carlyle,

Qui a gagné le prix Nobel pour ce livre "Les Héros" a écrit: "C'est une honte pour chacun d'écouter les accusations disant que l'Islam est un mensonge et que Mohamad est un imposteur et un falsificateur. On l'a distingué pendant toute sa vie avec des principes inébranlables, une sincère détermination, bienveillant, généreux, compatissant, pieux, vertueux, digne d'éloges, libre, humaniste, très sérieux, sincère. Et avec toutes ces qualités, il avait le plus doux caractère, le tempérament le plus aisé, de bonne humeur, de compagnie louable et agréable, mieux il était plaisant et spirituel. Il était juste, sincère, clairvoyant, magnanime, pur et présent d'esprit. Son visage était radieux comme s'il avait en son sein des lumières illuminant toute nuit obscure. Il était un grand homme par sa nature, il n'a pas été éduqué par une école ni par un instituteur et il n'avait point besoin de tout cela ».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Johann Wolfgang Von Goethe, écrivain allemand

« Nous les Européens avec tous nos concepts n'avons pas pu encore atteindre ce que Mohamad a atteint et nul ne pourra le dépasser. J'ai cherché dans l'histoire de l'humanité un homme qui en soit l'exemple idéal et je l'ai trouvé en la personne du Prophète Mohamad. Et ainsi doit se révéler la vérité et s'élever comme a réussi Mohamad à dompter le monde entier par le monothéisme ».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Le Professeur Jules Masserman

"Des gens comme Pasteur et Salk furent des leaders au sens premier du terme. Des gens comme Gandhi et Confucius, d'un côté, et comme Alexandre, César et Hitler de l'autre, furent des leaders dans le second sens du terme et peut-être dans son troisième sens. Jésus et Bouddha appartiennent à la troisième catégorie. Quant à Mohamad qui réunissait les trois qualités (sagesse/science, pacifique, conquérant) on peut dire qu'il fut le plus grand leader de tous les temps. Moïse avait fait de même dans un moindre degré".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Le Révérend R. Bosworth-Smith

"À la tête de l'État comme le fut l'Église, il fut César et le Pape en un seul homme. Mais il fut un Pape sans en avoir la prétention, et un César sans légions, sans une armée de métier sur pieds, sans garde du corps, sans force de police, sans finances régulièrement renflouées. Si un homme ne gouverna jamais que par la volonté de Dieu, c'est bien Mohammed car il réunit en lui tous les pouvoirs sans en avoir les moyens nécessaires. Il était indifférent aux apparats du pouvoir : la simplicité de sa vie privée était en accord total avec sa vie publique."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### L'Abbé Jean-Marie Duchemin (Abdulmajid) Ancien prêtre français

L'abbé Jean-Marie Duchemin (1908-1988) était une figure connue du catholicisme. Son action considérable, menée inlassablement pendant 25 ans, en faveur des plus défavorisés, l'avait fait connaître dans tout l'Ouest de la France.

L'aide conséquente qu'il a apportée aux travailleurs immigrés marocains et africains l'a conduit à s'intéresser de près à leur vie religieuse et à en approfondir la connaissance. Après des années de méditation et d'étude comparée du christianisme et de l'islam, il décida de devenir musulman. Peu de temps avant sa décision de rendre publique sa conversion à l'islam — qui n'était connue que d'une poignée de confidents -, il consigna

par écrit les raisons qui le conduisirent à effectuer ce choix dans un texte écrit à la troisième personne.

Ce texte autobiographique, emprunt de modestie et de

simplicité de style, et écrit à la troisième personne, qui doit dater de 1983.

Le père Abdelmagid Jean-Marie Duchemin est mort le 6septembre 1988 à Casablanca où il s'était installé à l'automne précédent. Il est enterré au cimetière de Sidi Othman, quartier des anciennes carrières, dans la banlieue de la capitale économique du Maroc.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Conversion de Martina, une égyptienne

Ceci et un exemple type d'une chercheuse de vérité, elle est chrétienne, elle invitait les gens au christianisme, martina préparait une réponse aux questions sur le christianisme, mais quand elle découvrit la vérité elle la suivit.

Martina s'est convertie le dimanche et a fait le Ramadan dès le premier jour, son mari a fait le Ramadan jeudi , il affirme que le jeune fut un peu difficile à cause qu'il ne fut pas habitué et car il est fumeur. Le mari affirme aussi : si Mohamad n'était pas un messager il aurait choisi pour ceux qui l'ont suivi un rite plus facile que le jeune alors qu'ils vivait dan le désert brûlant.

On vous informe que les deux groupes chrétiens qu'elle dirigeait, furent transformé après sa conversion en groupes musulmans, le moment des changement de noms de ces groupes furent enregistrés pour que personne ne vienne affirmer le contraire:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Canon Taylor - Conférence au "Church Congress"

"L'Islam a substitué l'homme au moine, il a apporté l'espoir à l'esclave, la fraternité à l'humanité et a ainsi dévoilé la grandeur de la nature humaine" \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Sarajini Naidu

"L'une des plus belles aspirations de l'Islam est la justice. En lisant le Coran, j'y ai rencontré une doctrine de vie dynamique, non une éthique mystique, mais une éthique apte à mener à bien la vie quotidienne et convenant au monde entier"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### De Lacy O'Leray, Londres, 1923, Londres

"L'histoire montre clairement que la légende des musulmans fanatiques, balayant le monde et imposant l'Islam par la pointe de l'épée aux races conquises est un des mythes les plus fantastiquement absurdes qui n'aient jamais été rapportés par les historiens"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### H.A.R. Gibb Whither Islam", Londres, 1932

"L'Islam a encore de nombreux services à rendre à l'humanité. Après tout, il est plus proche de l'Orient réel que ne l'est l'Europe et il possède une magnifique tradition de compréhension et de coopération interraciales. Aucune autre société n'a ainsi réussi à unir, en un même statut, un même objectif et un même effort, tant de races d'hommes différentes...

L'Islam a encore le pouvoir de réconcilier des éléments raciaux et de traditions apparemment irréconciliables. Si jamais il fallait remplacer l'opposition des grandes sociétés occidentales et orientales par la coopération, la médiation de l'Islam en serait une condition indispensable. Il détient la solution du problème auquel l'Europe est confrontée dans ses relations avec l'Orient. S'ils s'unissent, en rejetant cette coopération de l'Islam,..., alors la solution ne peut qu'être désastreuse pour les deux"

#### George Bernard Shaw,

Écrivain britannique a dit : « Ce dont le monde a le plus besoin est un homme qui a l'esprit de Mohamad. Les hommes religieux dans le moyen âge, par ignorance et par fanatisme, ont propagé une image obscure de la religion de Mohamad qu'ils ont considéré comme l'ennemi du christianisme. Mais après avoir eu connaissance de l'histoire de cet homme, j'ai trouvé que c'est un prodige exceptionnel et j'ai conclu qu'il n'est pas l'ennemi du christianisme, mais le sauveteur de l'humanité. Selon mon opinion, s'il avait à se charger des affaires de ce monde actuel, il résoudrait tous nos problèmes et assurerait la paix et le bonheur que le monde entier espère.

J'ai toujours eu haute estime pour la religion de Mohamad à cause de sa merveilleuse vitalité. C'est la seule religion qui me semble posséder cette capacité d'assimilation aux différentes étapes de l'existence. J'ai étudié cet homme merveilleux qui, à mon avis, est loin d'être un Antéchrist".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### A.J. Toynbee, New York, 1948

"La disparition du racisme, comme c'est le cas chez les musulmans, est l'une des réussites les plus marquantes de l'Islam et il y a dans le monde contemporain une urgente nécessité à propager cette vertu islamique..."

#### A.M.L. Stoddard

"L'essor de l'Islam constitue peut-être l'événement le plus étonnant de l'histoire de l'humanité. Surgissant d'une terre et d'un peuple négligés, l'Islam c'est répandu en un siècle, à travers toute la planète, ébranlant de grands empires, renversant des religions établies de longue date, reforgeant l'âme des races et construisant un monde totalement nouveau, un monde islamique. Plus on examine ce développement de près, plus il nous semble extraordinaire. Les autres grandes religions ont fait leur chemin lentement, en luttant péniblement et ont finalement triomphé grâce à l'aide de monarques puissants convertis à la nouvelle Foi. Le Christianisme avait son Constantin, le Bouddhisme son Asoka et le Zoroastrisme son Cyrus, prêtant chacun au culte de son choix la force d'une autorité séculière. Ce n'est pas le cas de l'Islam. Emergeant d'une terre désertique habitée par une race nomade qui ne s'était jamais fait remarquer auparavant, l'Islam s'est lancé dans sa grande aventure faiblement soutenu par les hommes et allant à l'encontre de forces

matérielles terribles. Et pourtant l'Islam a triomphé avec une facilité apparente et deux générations ont vu le Fier Croissant porté en triomphe des Pyrénées à l'Himalaya et du désert d'Asie Centrale aux déserts d'Afrique Centrale"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## Edward Montet - "La propagande chrétienne et ses adversaires musulmans", Paris 1890.

"Cette fidélité au dogme fondamental de la religion islamique, la simplicité élémentaire de la formule par laquelle il est énoncé, la preuve qu'il détient de la fervente conviction des hommes qui le propagent, sont autant de causes permettant d'expliquer le succès de la progression de l'Islam. Un credo si précis, si dénué de toute complexité théologique, et donc si accessible à la compréhension ordinaire, un merveilleux pouvoir pour se frayer un chemin dans la conscience des hommes".

Guillemette de Sairigné "L'Islamisme" 1977

"L'Islam est un malentendu et avec le temps, les malentendus sont devenus des préjugés solides envahissant l'histoire et les consciences.

Dans les récits, fables et conversations, le cimeterre des contes d'Orient devient le sceptre de Mohamed et l'on finit par croire que l'Islam fut fondé sur le sang et la fureur... Alors qu'il n'en est rien. Sait-on que Mohamad voulut se rapprocher des juifs, que les croisés occidentaux furent plus séduits que réduits ?

Jésus (la paix soit sur lui) a dit Le monde est un pont Passe sur lui. Mais n'y établis pas ta demeure. Tout cela, et bien d'autres choses encore sont ignorés..."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Huston Smith, 1991

"Le prophète (Mohamad) avait établi un document qui stipulait entre autres: les juifs et le chrétiens seront protégés de toutes insultes ou vexations, ils auront les mêmes droits que les musulmans à notre protection et services, en plus, ils pratiqueront leur religion aussi librement que les musulmans."

#### Ira Zepp 1992 - Londres New York

"Il est dommage que l'Islam ait été décrit comme la religion de l'épée. La réalité historique est que l'expansion de l'Islam est habituellement le fruit d'une persuasion et non d'une force militaire. De toute façon, l'Islam ne peut être forcé sur quiconque; car si la shahada (la profession de foi) est forcée, il ne s'agit plus d'Islam."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Khadeem, Sénégal

"J'ai grandi dans un bouillon de croyances chrétiennes différentes, ce qui a fait pousser en moi un esprit très critique dès ma très tendre enfance. Déjà à la maternelle, j'ai frôlé l'expulsion de mon école parce que j'avais refusé de faire la prière obligatoire matinale à Marie, que l'on faisait avant de commencer les classes. Pour moi, il y avait quelque chose de bizarre dans cette prière : Dieu est le créateur de tous, et Marie est prétendue être la mère de Dieu ??? Tout au long de ma vie, j'ai cherché le vrai Christianisme, Une seule chose était sûre pour moi : Le Chemin doit passer par Jésus et ses Prédécesseurs (paix sur eux !), et reconnaître leur message. Je me suis trouvé dans une situation où je ne me reconnaissais plus dans aucune religion qui se veut chrétienne : Le protestantisme avec leur trinité, le catholicisme avec en plus leur idolâtrie, les témoins avec leur horreur du sang et leur fable des "élus qui règneront avec le Christ" et qui se reconnaissent déjà sur terre...ce qui faisait que, lorsqu'on me demandait ma religion, je répondais simplement "Chrétien", réponse qui ne satisfaisait personne, puisque le christianisme n'existe plus, à la grande joie des tendances "chrétiennes".

Dans toute ma recherche, j'excluais instinctivement les autres religions, dont l'Islam, car, à mon avis d'alors, l'Islam était une religion tout à fait à part, comme l'est l'hindouisme ou le bouddhisme. Et puis, en Juin Juillet 97, je lisais un Quid, et, par habitude, je suis allé aux chapitres concernant le christianisme. Puis, tout a fait par hasard, je suis tombé sur le chapitre Islam. Et là, pour la première fois dans ma vie, j'ai appris ce

que c'était l'Islam. Les phrases que je lisais m'ont bouleversé : "L'Islam est la seule religion non chrétienne qui reconnaît le Christ comme prophète de Dieu, né miraculeusement, monté au ciel et destiné à revenir sur terre à la fin des temps. "Une nouvelle époque s'ouvrait à moi, il fallait que j'en sache plus sur cette religion qui reconnaît Jésus !!! Après des vacances au pays, je suis retourné à mes recherches, surtout sur le web. Les sites m'ont donné des connaissances inestimables. Un an plus tard, en Juin 98, j'étais arrivé à un point sans retour : je me sentais beaucoup plus chrétien qu'auparavant (je souligne), tout en reconnaissant un seul et Mohamad comme son prophète. Jamais auparavant je m'étais senti aussi bien dans ma conscience. Je devais me convertir. Et j'ai franchi le pas, en Août 98.

Je suis persuadé que ma conversion aurait pu se faire bien avant si les musulmans que je côtoyais tous les jours (je vis au Sénégal, majorité musulmane) m'avait entretenu sur l'Islam. Pour moi, à l'époque, l'Islam faisait d'un nommé Mohamad (paix sur lui) ce que les chrétiens actuels ont fait de Jésus : Un Dieu !!! Même maintenant, mes amis musulmans sont toujours froids, intolérants et nerveux quand il s'agit de parler religion ! Combien de fois ont-ils fui des conversations avec un chrétien en criant "Astakhfiroullah " (Dieu, je vous demande pardon), Je suis sûr qu'il existe des milliers de personnes cherchant la voie mais qui ne s'intéressent pas à l'Islam parce que NOUS musulmans, nous nous montrons intolérants à leurs questions. Dans le site d'Alibhaye, j'ai lu que pendant le premier quart du prochain siècle, selon l'ONU, plus de la moitié de la terre sera musulmane, sans prendre en compte les convertis, rien que par simple reproduction... Et si on comptait les convertis ?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Myriam, France

"Je m'appelle Myriam, j'ai 21 ans, j'habite à Lyon et je suis musulmane depuis plus de 2 ans. Allah m'a guidé. Ma mère n'accepte pas du tout mon choix et mon père n'est pas au courant sinon il me vire de la maison, que Dieu leur enlève le voile qu'ils ont devant les yeux car Allah guide qui il veut. Sinon ma pratique est difficile, je dois me cacher pour mes prières, lorsque je participe aux conférences c'est la même chose, mais c'est des épreuves et si Dieu le veut tout s'arrangera. Ma conversion à l'islam est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie.

Mes frères et soeurs je vous dis courage, ce n'est pas facile, mais Allah est à vos côtés pour vous aider.

#### Sabine

"Je m'appelle Sabine et j'ai 23 ans et je suis convertie depuis mars 2001.

Tout a commencé lorsque j'ai fait la connaissance d'un musulman qui va devenir mon mari par la suite. J'aimerais vraiment raconter mon histoire car elle est très belle!

Depuis que j'étais toute petite je suis croyante mais malheureusement personne pour m'aiguiller dans la religion même pas dans le catholicisme qui est la religion de ma famille! Donc en grandissant je disais à mes parents qu'il fallait que je rentre dans la religion et donc me disais de me faire baptiser! Lorsque l'on se fait baptiser en tant qu'adulte il faut suivre pendant 2 ou 3 ans le catéchisme afin de connaître la bible et l'histoire de Jésus. Pendant 3 ans nous sommes en train d'étudier la bible avec un accompagnateur, qui pour moi était une femme consacrée (ce sont les femmes qui consacrent leurs vies à Dieu) et tout ce que je peux vous dire c'est qu'en étudiant la bible avec cette femme et en lui posant toutes les questions qui me passaient par la tête au sujet des hommes, de la vie, de la terre, jamais elle n'a pu répondre à mes questions ou alors ses réponses étaient des moyens détournés pour ne pas répondre. Enfin je n'ai jamais eu les réponses aux questions que je me posais depuis que j'étais toute petite et qui pour moi était essentielles jusqu'à aujourd'hui.

Ce qui fait que je me sui égarée pendant mon adolescence comme tous les jeunes européens sans religion, à boire et à fumer de la drogue ou autre, enfin bref, tout cela pour dire que j'étais devenue un chiffon humain et est arrivé mon futur mari. Nous avons vécu des périodes difficiles au tout début dues à nos différences de vie. Par la suite nous avons décidé de nous marier devant Allah, donc nous devions nous présenter dans une mosquée afin de savoir comment nous pouvions faire. Sur ce nous décidons de partir à la mosquée de Paris et là nous rencontrons le monsieur qui est guide et celui-ci (connaissant notre situation) prend le temps pendant 3/4 d'heure de me parler de l'Islam ainsi que tout ce qu'il y avait dans la mosquée et là j'ai eu la révélation! Je vous explique pendant tout le temps où il me parlait je n'ai pas ouvert une seule fois la bouche, je ne lui ai posé aucune question et figurez-vous qu'il a répondu à mes fameuses questions que je me

pose depuis que je suis toute petite et là j'ai compris que ma religion c'est l'Islam! Donc j'ai décidé de me convertir le jour-même et c'est un jeune fervent musulman qui m'a converti.

Nous étions dans le petit parc juste en face de la mosquée de Paris, au moment où j'ai levé l'index pour répéter la (profession de foi), il y eut une éclaircie avec un rayon de soleil qui est venue sur moi et le jeune musulman m'a dit : "Tu as vu, c'est un signe !".

Voilà mon histoire, depuis je ne fume plus même plus la cigarette, je ne bois plus, enfin j'ai une vie saine et la vie est merveilleuse car toutes les portes s'ouvrent devant moi! J'ai un travail aucun problème particulier et j'attends juste de me marier avec mon mari!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### **Dominique**

"Je proviens d'une famille catholique, passé l'âge de 30 ans, j'ai découvert le bouddhisme, mais il y manquait quelque chose et les réincarnations successives me posaient un problème. Alors j'ai voulu apprendre la belle langue arabe et son immense culture.

Deux textes m'ont alors fasciné : l'Azan (cri de la prière) et la Fatiha (ouverture du Coran), totalement remarquables ! J'avais l'impression de retrouver quelque chose... (il n'y a pas de mots !) et je devais continuer dans cette direction !

Mon professeur d'arabe était syrien et musulman et j'ai pu lui poser toutes les questions que je voulais. Ainsi j'ai pu approfondir ma foi dans un Islam superbe. Je lui ai demandé comment on se convertissait, il était ému. Et au dernier jour du mois (janvier 2001), j'ai prononcé la profession de foi! Mon professeur et sa femme, syrienne et musulmane aussi, sont mes 2 témoins, qu'Allah les bénisse! Ils sont retournés en Syrie et le contact est devenu plus difficile avec la guerre en Iraq et l'inquiétude dans tout le Proche-Orient. Mon entourage actuel est athée et ma pratique de l'Islam se fait dans une grande discrétion depuis plus de 2 ans. Je continue à acheter des livres et je parcours les sites musulmans d'Internet, ce site-ci est tout à fait beau. C'est par la grâce de Dieu que j'ai pu surmonté des moments de découragement. Il faut s'accrocher à la corde d'Allah, beaucoup prier".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Tislem, France

"Je me présente, je m'appelle Tislem, mon prénom de naissance est Laura. Je suis née de mère chrétienne et de père athée, comme ma soeur.

Avant je croyais en Dieu mais je ne savais pas vers quelle religion me tourner. Au début de mon adolescence, vers 14 ans, j'étais vraiment dans le mauvais chemin, bref j'étais en pleine désobéissance.

Mais au milieu de toutes ces mauvaises expériences précoces, j'ai fait une belle rencontre, celle de mon mari Rochdi, un jeune marocain musulman, j'avais à cette époque 15 ans.

Je ne mangeais plus de porc par respect envers lui. Peu à peu je découvrais en moi un intérêt envers sa religion et désirais en savoir plus, je lui posais des questions mais visiblement il n'en savait pas plus que moi. Comme notre relation était sérieuse et durait, il me présenta sa famille.

Je vais vous parler de son frère Sabri plus précisément, car il m'a beaucoup aidé dans mon chemin, m'a prêté des livres, a répondu à mes questions et c'est lui qui m'a accompagné devant l'imam, que Dieu le bénisse.

Le 25 mai 2002 fut le plus beau jour de ma vie, ce fut le jour de ma récitation de la profession de foi. Aujourd'hui nous sommes le 9 avril 2003, j'ai 17 ans, et grâce à Dieu, j'ai toujours la foi. Je fais les prières, le jeûne et je m'instruis de plus en plus.

Pour mes parents, seul ma mère le sait, elle me soutient et je la remercie énormément, que Dieu la bénisse. Je ne l'ai pas dit à mon père car j'ai peur de sa réaction.

J'éprouve depuis peu un sentiment qui m'obsède, une grande tristesse, cette tristesse est de voir ma famille dans le mauvais chemin, les voir pécher, ne pas croire en l'Etre Suprême, en Ses prophètes (Salut et bénédiction sur eux), au jour du jugement dernier, en la résurrection et toutes les autres choses que le Saint Coran renferme, comme manger du porc, ne pas faire jeûner... mais je me sens différente d'eux, j'ai l'impression que l'on ne se comprend pas et tout ça me fait pleurer et m'empêche de dormir chaque soir, mais je me console en priant pour eux en disant que si Dieu plait, ils trouveront le droit chemin eux aussi". Allah (exalté soit-II) a mis Sa lumière sur moi, je compte bien Lui en montrer ma reconnaissance, ne pas Le

décevoir et me repentir de tous mes péchés.

L'Islam m'apporte beaucoup, il me rend heureuse, sérieuse, m'apporte de la sagesse et des valeurs, entre autre celles que mes parents m'ont enseignées et que j'avais perdues au cours de ma route. Désormais je vis une vie saine avec mon mari et petit à petit nous nous enrichissons avec l'Islam qui est une religion pure, d'une extrême vérité et d'une logique évidente.

J'ai remarqué, en lisant les autres témoignages que nous avons tous eu des parcours différents mais Allah (glorifié soit-II) nous a mené sur le même chemin.

Je vous souhaite une vie saine et pieuse.

#### émoignages de ceux qui étaient proches du prophète Mohamad

#### Khadîdja, sa première femme

« ...Dieu ne te mettra jamais dans le mal: Dieu ne te fera que du bien, car tu aides tes proches, tu prêches la droiture, tu dis la vérité, tu aides les pauvres, tu donnes asile aux orphelins, tu rembourses les dettes des autres, tu traites avec courtoisie tout le monde. »

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Aicha, sa femme favorite

« Il ne parlait jamais du mal de quiconque. Au lieu de rendre le mal pour le mal, il avait l'habitude de pardonner ceux qui l'offensaient. Il ne supportait pas l'iniquité et ne pensait jamais à se venger. Il ne frappa jamais une servante, un serviteur ou un esclave, même une créature muette. Il ne refusait jamais une requête raisonnable à quiconque la lui présentait. »

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Ali Ibn Abi Taleb

« Le Prophète était d'humeur toujours gaie, il était bienveillant et avait un intérieur limpide. Affable et courtois, il ne se montrait jamais rude envers quelqu'un, il gardait ordinairement le silence au lieu de lui répondre brutalement ou d'accéder à sa demande inacceptable. Ceux qui connaissaient ses habitudes, comprenaient ce que son silence veut dire. Il n'aimait faire de la peine à personne, plutôt il les rassurait car il était plein de gentillesse et de compassion. Il était d'une bienveillance et d'une générosité extrêmes, aimant la vérité et la bonté. C'était un plaisir d'être en sa compagnie. »

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Hind, fils de Khadîdja

« Il avait bon coeur, il était doux et d'humeur agréable. Il n'aimait offenser personne. Il se montrait toujours reconnaissant pour la moindre faveur. Il acceptait de bonne grâce toute nourriture qu'on plaçait devant lui. Il ne se montrait jamais furieux pour toute offense à sa propre personne, ni ne songeait-il à se venger ou à trahir. Mais si quelqu'un s'opposait à ce qui est juste et vrai, il se sentait affligé et se mettait toujours du côté de la vérité et de la justice avec toutes ses forces. »

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### **Ibn Abbas**

« Plus généreux que nous tous, était le prophète qui partageait libéralement ce qu'il avait pendant le Ramadan. Il ne disait jamais 'non' à une requête et ne prenait jamais seul son repas. Il invitait tout le monde autour de lui, malgré le peu de nourriture. Il nous a demandé de l'informer si un musulman venait à mourir sans avoir payé ses dettes afin de les rembourser pour lui... »

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### **Anas Ibn Malek**

« J'ai servi le Messager de Dieu pendant dix ans, il ne m'a jamais apostrophé, ni adressé le moindre reproche sur ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Il avait le meilleur caractère du monde. Je n'ai jamais touché ni velours ni soie plus doux que sa main, ni senti un musc ou un parfum à l'odeur plus agréable que la sueur du Prophète. »

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Quelques convertis célèbres à l'Islam

Nicolas Anelka (\*1979), footballeur français

Maurice Béjart (\*1927), chorégraphe français

Jean-Bédel Bokassa (1921-1996), empereur de la

Omar Bongo Ondimba (\*1935), président du Gabon

Bob Denard (\*1929), mercenaire français et maître des Comores

Etienne Dinet, alias Hadchi Nasreddin (1861-1929), peintre francais

Isabelle Eberhardt (1877-1904), écrivaine suisse d'origine russe

Roger Garaudy (\*1913), écrivain français

Bruno Metsu (\*1954), entraîneur de football, notamment du Sénégal pendant la coupe du monde 2002

Vincent-Mansour Monteil (\*1913), officier de l'ONU français

Franck Ribéry, alias Bilal, footballeur français

Olivier Saint-Jean, alias Tariq Abdul-Wahad (\*1974), basketteur français

Philippe Troussier (\*1955), entraîneur de football

Ferdinand Lewis Alcindor, alias Kareem Abdul-Jabbar (\*1947), basketteur américain

Art Blakey, alias Abdullah Ibn Buhaina (1919-1990), musuicien de jazz américain

David Chappelle (\*1973), acteur américain

Malcolm Little, alias Malcolm X alias Malik Shabbazz (1925-1965), musulman noir américain

Robert Poole, alias Elijah Muhammad (1897-1975), fondateur de la Nation de l'Islam (Musulmans noirs américains)

Eric Schrody, alias Everlast (\*1969), musicien de hip-hop américain

Mike Tyson, alias Malik Sabah (\*1966), boxeur américain

Louis Eugene Walcott, alias Louis Farrakhan (1933), chef de la Nation de l'Islam (Musulmans noirs américains)

Sabbataï Tsevi (1626-1676), philosophe juif

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### 6- SOUPÇONS CONTRE L'ISLAM ET SON PROPHETE

L'histoire du conflit entre la vérité et le faux, le mal et le bien est très ancienne; ses actes ont commencé avec le début de l'existence de l'homme sur terre et restera a jamais tant qu'il y aura des hommes au monde. Dès son apparition, l'Islam mène des batailles perpétuelles contre le faux qui fait de son mieux pour venir au bout de ses consignes tolérantes.

Et ce qui est étrange que l'Islam avec lequel Dieu a conclu les messages célestes et qui était le dernier moyen de communication entre le ciel et la terre, a été gravement attaqué depuis longtemps.

Au temps que l'Islam est venu pour déclarer au monde entier le dernier mot de la religion du Dieu sur terre; il n'a pas du tout dénié ni les autres prophètes ni leurs livres saints, de plus, l'Islam n'a jamais obligé les autres à entrer en Islam et a fait de la croyance en tous les prophètes en leurs livres un élément principal du dogme de chaque musulman.

Avec cette situation tolérante de l'Islam, il faut que l'on le rencontre avec la même tolérance, mais, on a trouvé que depuis son existence, il affronte des campagnes tout à fait agressives de toute part.

Une question se pose ici: Y a-t-il au monde contemporain une religion qui affronte et subit ces exécutions et ces agressions comme l'Islam?

Tout cela montre la grande ignorance vers l'Islam et dans les papiers suivants, avec l'aide du Dieu, on va vous montrer la véritable image de l'Islam et de son prophète.

#### LA POLYGAMIE DE MOHAMAD

Mohamad (A lui salut et bénédiction) avait vingt cinq ans quand il s'est marié avec Khadîdja qui avait a ce temps quarante ans et en même temps elle s'est déjà mariée deux fois. On sait bien que leur mariage a duré vingt huit ans et Mohamad (A lui salut et bénédiction) lui est resté fidèle pendant la vie de Khadîdja et après sa mort.

La vie et les conduites de Mohamad (A lui salut et bénédiction) ne montrent pas qu'il était un homme voluptueux; comment un homme dépassant les cinquante ans se transforme subitement en un esclave de ses passions alors qu'il avait la chance à sa jeunesse de jouir de la vie et de ses délices comme ses camarades, mais il était pur, chaste et vertueux.

Et maintenant voila quelques causes de ses mariages:

- 1- La première: Sauda (que Dieu soit satisfait d'elle). Lorsque Mohamad (A lui salut et bénédiction) s'est marié avec elle, alors elle était bien âgée et n'avait ni de beauté ni d'argent et ni de noblesse. Elle a migré avec son mari avec les autres migrants à Al Habasha (Ethéopie), après avoir, déclaré leur Islam, ils ont y resté jusqu'à la déclaration de l'Islam de Omar Ibn Al- Khattab et beaucoup d'autres nobles et forts de la Mecque. Alors les migrants sont devenus plus à l'aise et ils ont décidé de revenir, ainsi, quelques jours après l'arrivée à la Mecque, c'était le décès de son mari, et voilà, sa femme est devenue toute seule, et il ne savait plus quoi faire, surtout qu'il avait peur de son père qui était incroyant, à cette période même, le messager de Dieu (A lui salut et bénédiction) était veuf après le décès de sa femme Khadija (que Dieu soit satisfait d'elle), ainsi il a décidé d'honorer cette veuve musulmane qui peut retourner à la vie païenne par la pression de son père. et voilà, le mariage était la seule solution pour qu'il puisse la soutenir surtout qu'il y a personne qui puisse faire ça à la place du prophète puisqu'elle est âgée et ne possède ni de beauté ni d'argent et ni noblesse comme on a déjà dit, et par conséquent son père et les incroyants de Qurayche se réjouiront du malheur de cette musulmane.
- 2-La deuxième, c'était Aicha la file d'Abu bakr -Al-siddic (que Dieu soit satisfait d'eux deux). On sait tous, l'importance d'Abou Bakr pour le messager de Dieu (A lui salut et bénédiction), puisqu'il était son compagnon intime dès le début de sa révélation, alors il était le premier croyant et il s'est engagé devant Dieu d'être avec le prophète dans le meilleur et dans le pire.

Aicha, était- depuis son enfance- la fiancée de Jubeir Ibn Almotém Ibn Uday qui était l'un des associateurs, ces fiançailles ont eu lieu avant l'Islam d'Abou Bakre. Cette situation a embarrassé le véridique (le surnom d'Abou Bakr) que Dieu soit satisfait de lui surtout qu'il est le compagnon du noble prophète et le meilleur de ses amis, cette situation, qu'elle soit sa fille la fiancée d'un mécréant.

Après le décès de Khadîdja (que Dieu soit satisfait d'elle) et après son mariage avec Sauda juste pour l'honorer comme on vient de dire, puisqu'elle était vieille et veuve, donc le prophète a voulu une épouse, jeune et vierge pour l'amuser le reste de sa vie, ainsi Aicha était devant lui, et il s'inclinait vers elle. En outre, il a voulu honorer son Ami Abou Bakr, et lui faire sortir de cet embarras d'avoir un gendre incroyant ainsi il a demandé sa main, Abou Bakr était très content de cet événement.. Ainsi dit le Tabari dans son historique.. (Lorsque Abou Bakr (que Dieu soit satisfait de lui) a su que Mohamad (A lui salut et bénédiction) a demandé la main de Aicha pour lui, il a voulu annuler cette ancienne promesse avec Almotém Ibn Uday de faire les fiançailles de sa fille et du fils de l'autre. Ainsi il est parti chez Al Motém, qui n'était pas chez lui, alors, il a posé la question à sa mère si Al Motém tient toujours sa promesse? Ainsi la mère de Jubeir a répondu: (Ces fiançailles avec votre fille vont pousser notre fils à l'apostasie). Ainsi ils ont considéré que la promesse n'est plus tenue, ainsi le prophète s'est marié avec elle deux ans après l'hégire. En concernant la question de ce mariage conclu avec une fille de dix ans, On sait tous, qu'il y a des filles qui arrivent à l'âge de la puberté un peu plutôt que les garcons, ainsi, ses corps se développent plus vite, ainsi elles deviennent des femmes pleines de féminité à l'âge de dix ans, et c'est le cas de Aicha (que Dieu soit satisfait d'elle).. Certains ont vu dernièrement aux journaux, ça fait quelques années, la photo d'une jeune fille de Malaisie, âgée de neuf ans, porte son bébé dans ses bras. On a vu encore la photo d'une grand-mère âgée de vingt ans en Amérique du sud, porte son petit-fils et à côté d'elle, il y a sa fille (la mère).

3- La troisième: *Hafsa Bint Omar Ibn Alkattab* (que Dieu soit satisfait d'eux- deux).. Elle n'était pas si belle pour qu'on ose dire que le prophète s'est marié avec elle pour sa beauté, mais son mari Kheneisse Ibn Hezafa est mort au combat de (Badr) ainsi elle est devenue veuve, donc, son père Omar (que Dieu soit satisfait de lui), a voulu trouver un mari pour sa fille.. Alors il a parlé de ça d'abord à Abou Bakr qui n'a pas voulu, puis à Osman Ibn Afane qui n'a pas voulu non plus. Omar s'est trouvé, vexé comme s'il n'était plus un homme digne de respect puisque sa fille était refusée par les grands compagnons du Prophète, ainsi il est parti raconter ses chagrins au messager de Dieu (A lui salut et bénédiction).. Alors, le prophète a constaté la situation embarrassante où se trouve Omar et il a constaté la situation où se trouve lui-même en concernant

les chagrins de Omar, et pour consoler cet homme et pour lui faire plaisir, et pour lui rendre digne, cet homme qui est un pilier de la dignité de l'Islam.. Ainsi, il s'est marié avec elle, lui le prophète qui est encore plus digne qu'Abou Bakr et Osman afin de faire plaisir à Omar.

Ainsi elle est devenue l'une des mères des Croyants qui sont honorées de Dieu- même puisqu'elles sont devenues les femmes du prophète dont le coran parle.

4- La quatrième: Zainab bint jahche (que Dieu soit satisfait d'elle); ce mariage était une bonne occasion des ennemis de l'Islam pour attaquer le prophète afin de diffamer sa réputation puisqu'ils l'ont accusé d'être un homme voluptueux, qui aime les femmes malgré le fait qu'il a passé toute sa vie à propager les mœurs et les nobles principes de morale ce qui se contrarie avec ce qu'ils disent de lui. Ils ont mis l'accent sur des histoires dont on n'a pas confiance aux historiens puisque ces histoires ne s'identifient pas avec l'identité de ce noble prophète qui a eu le témoignage divin de sa moralité ainsi le seigneur des sept cieux et du trône majestueux a dit au saint coran: (Et tu as un caractère sublime).

Alors on vous raconte la vraie histoire de ce mariage avec (Zainab binte jahche) en résumant: Zainab est la cousine du noble prophète (A lui salut et bénédiction), elle est la fille de sa tante (Omaya binte Abdul Mottaleb).. Ainsi Zainab s'est grandit devant les yeux du prophète depuis son enfance, plus tard lorsqu'elle est devenue une femme belle et attirante, il a demandé sa main pour son beau- fils, mignon Zaid Ibn Harissa.. Ainsi il aurait du demander sa main pour lui-même s'il avait envie d'elle comme ils parlent, surtout qu'elle est sa cousine et il sera le bien venu.

Ainsi, à l'époque et surtout chez les nobles arabes et les Kureichites on comptait beaucoup sur les conditions sociales et les classes ainsi on fait la distinction entre eux et les valets même s'ils sont libres ainsi on n'accepte pas de faire le mariage entre une noble et un valet même s'il a de l'argent, mais l'Islam avait un but d'annuler ce système social basé sur les conditions et les classes (ce qu'on appelle aujourd'hui le racisme), ainsi il a fait la distinction entre les musulmans selon leur piété.

Dieu a voulu mettre au point cette mentalité préislamique, il a choisi comme exemple, Zainab cette noble femme qui appartient à une famille très noble, donc il l'a choisie pour être la femme de ce valet libéré et qui a grandi sous la protection de son père adoptif Mohamad et Dieu a laissé le rôle principal de cette expérience à son messager Mohamad, alors, il lui a inspiré de faire ce mariage entre Zainab et son valet Zaid.. Ainsi Zainab et son frère Abdullah se sont sentis indignes de ces fiançailles dont le prophète les a embarrassés, puisque Zainab a pensé que son fiancé sera l'un des nobles de Kureiche, et puisqu'ils ne peuvent jamais refuser la demande du prophète..

Donc ils ont essayé d'une politesse raffinée de faire sentir au prophète que ce mariage n'est pas équilibré. Mais le prophète a eu tout de suite ces versets coraniques: (Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et Son messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, s'est égaré certes, d'un égarement évident.)36,Al-Ahzab(Les coalisés). Ainsi, ces versets ont mis au point tout débat possible concernant ce sujet. Par la suite Zainab a soumis à l'ordre de Dieu et de son prophète, mais elle est restée comme une pouliche sauvage qui a donné son corps suivant l'ordre mais elle n'a jamais pu donner son âme à son mari Zaid, cependant, Zaid non plus n'était pas content de cette situation où ils sont arrivés avec cette expérience.. Ainsi Zaid se plaint tous les jours de cette mauvaise situation où se trouve avec sa femme. Donc après ce mariage, Gabriel est venu inspiré de Dieu pour dire à Mohamad: (Ô; Mohamad, Zainab sera votre femme). Selon Dieu, ce mariage sera la leçon qui permet aux musulmans, le mariage entre le père adoptif et la femme de son fils adopté qui n'est son vrai fils après l'avoir divorcé.

A ce moment là, le prophète s'est trouvé dans une situation très délicate surtout qu'il était un homme très timide, ainsi il a cru à tort qu'il ne pourra jamais dire à Zaid que cette femme qui est la sienne et dans son lit sera celle de Mohamad. Alors, à chaque fois que Zaid se plainte du mauvais traitement de sa femme et demande du prophète la permission de la divorce ; le prophète répondait toujours: (retiens ta femme et crains Dieu), enfin Dieu lui a inspiré ces versets pour qu'ils soient un ordre divin devant tout le monde. Afin de faire sortir le prophète (A lui salut et bénédiction) de son embarras, Plus tard après le mariage du prophète avec sa cousine Zainab, elle rivalise avec les autres femmes du prophète en disant: (Vous vous êtes mariées par l'ordre de vos parents, et moi je me suis marié par l'ordre de Dieu).

5- la cinquième: *Oum Habiba* (que Dieu soit satisfait d'elle), son nom (Ramla bint Abi Soufianne) et son mariage avec elle est un autre exemple de la réhabilitation d'une femme pareille de la part de notre noble prophète. Elle est la fille d'Abi Soufianne, l'un de commandants en chef des armées des incroyants qui sont en guerre contre Mohamad (A lui salut et bénédiction) et sa révélation. Pourtant sa fille a cru en Mohamad et elle est devenue Musulmane, contre la volonté de son père, et elle était la femme de Obeidullah Ibn Jahche et par la suite ils sont partis avec les autres migrants musulmans qui veulent se sauver avec leur religion. En

Ethiopie (Al- Habasha). Cependant elle a eu un choc cruel, lorsque son mari a apostasié et est devenu chrétien, cet homme qui était pour elle le seul soutien, ainsi il l'a laissé tomber, et voilà, c'était la crise pour elle une femme seule, une famille qui se réjouit du malheur de leur fille, donc elle ne pouvait plus revenir à la Mecque dans ces situations et près de son tyran père ? Plus tard, Mohamad (A lui salut et bénédiction) a entendu de ses nouvelles, alors ce noble homme n'a pas pu devant cette situation que faire ce qu'il doit faire en toute noblesse surtout avec une femme qui a laissé tout le monde pour gagner sa religion.. Ainsi le messager de Dieu a envoyé à Al- Najashi, le Roi de AL- Habasha, pour demander sa main de lui, ainsi elle est devenue sa femme en la traitant en tonte noblesse.

On vous pose maintenant la question; Est- ce un mariage basé sur le désir sexuel d'un homme voluptueux ou bien c'était une initiative de ce prophète pour lever cette femme après ce faux pas et pour laisser une bonne impression chez Abi Soufianne, son père, lui et sa tribu, ce qui peut être positif dans le futur.

6- La sixième. C'était *Oum Salama* (que Dieu soit satisfait d'elle), son nom est (Hinde binte Zade Al-Rakbe Abou Omaya Abdullah Al- Makzoumi), elle était la première Musulmane qui a migré à Al-Habasha et elle a eu son fils Salama là- bas et elle était aussi la première femme migrée à Médine.. Son Mari était (Abdullah Ibn Abdulassad Ibn Al mouguira) le cousin du prophète (A lui salut et bénédiction) et son frère de lait. Apres sa migration, elle est restée avec lui à Médine jusqu'à son décès, sachant qu'il était très aimé par le messager de Dieu (A lui salut et bénédiction), même à l'heure de son décès, il était sur la poitrine du prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) et c'est le prophète même qui l'a enveloppé dans son drap mortuaire et il était très affligé.. Ainsi, Abou Salama est mort et a laissé sa femme très âgée ; De même, elle n'a pas qui s'intéresse à elle et à ses besoins d'après toutes les épreuves qu'elle a eu, concernent la migration en Al-Habasha, la séparation entre elle et son mari, et entre elle et son fils, et en fin le décès de son Mari, et la solitude ou elle se trouve.

A ces moments pleins de chagrin on trouve la clémence qui remplit l'âme de Mohamad (A lui salut et bénédiction) et ses compagnons proches, alors ce que l'on voit sur la surface à partir de ces actes nobles et ces arrogances faits pour consoler cette bonne femme, ainsi et malgré son âge, on trouve que Abou Bakre et Omar Ibn Al- Khattab (que Dieu soit satisfait d'eux) ont accouru à demander sa main, mais elle s'est excusée à cause de sa vieillesse.. Puis le prophète (A lui salut et bénédiction) est parti chez elle pour la consoler, alors il lui a dit: (Demandez à Dieu de vous récompenser pour votre malheur et de vous compenser mieux).. Alors, elle a répondu disant: (Qui peut être mieux qu'Abi Salama, cher messager de Dieu?).. Par la suite, le messager de Dieu a demandé sa main pour le mariage puisqu'elle ne trouvera jamais quelqu'un mieux qu'Abi Salama selon elle que le messager de Dieu.

Maintenant, après ce qu'on vient de dire, comment les sceptiques peuvent-ils dire que le mariage du prophète (A lui salut et bénédiction) avec cette vieille femme était pour des raisons sexuelles ou pour une beauté sublime?

- (Ô, Mohamad, le messager de Dieu et l'aimé de Dieu, qui possédez le caractère grandiose, vous êtes audessus de ce qu'ils fabriquent comme mensonges).
- 7- La septième: Mayamouna binte Al- Harès (que Dieu soit satisfait d'elle), cette femme a une histoire très étrange concernant l'histoire de son mariage avec le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) Après le traité de Al-Hodaybia qui a eu lieu en 7 après l'Hégire, c'était la conciliation et la convention de faire entrer le prophète et les musulmans à la Mecque pour rendre visite à la maison ancienne (le Kaaba) pour la première fois depuis l'hégire à Médine.. L'une des conditions signées dans ce traité était qu'ils sortent les hommes associateurs de la Mecque pour trois jours pour que le prophète et ses compagnons puissent suivre les rites de cette visite. Ainsi le messager de Dieu et ses compagnons ont profité de l'occasion pour passer en revue pour montrer leur nombre et leur force (comme on fait actuellement pendant les revues militaires). Ainsi ils se sont organisés en files et ils ont réglé leurs acclamations qui comprenant la proclamation de la grandeur de Dieu d'une seule voix ainsi ces acclamations et ces proclamations étaient assez forte et régulières au point qu'ils ont secoué les montagnes de la Mecque et le prophète (A lui salut et bénédiction) était au début. Ainsi, c'était une occasion pour les femmes de la Mecque après le départ de leurs hommes, de sortir aux balcons, voir cette caravane et cette revue majestueuse.. Parmi ces femmes, était Maymouna binte Al-Harès. (Que Dieu soit satisfait d'elle) qui est la sœur des deux épouses des oncles du prophète (PBASL)al-Abbas et Hamza les fils de Abdulmottaleb. Ainsi elle était sur une chamelle en regardant cette revue imposante lorsqu'elle a vu le prophète (PBASL)au milieu de ses compagnons sur son chameau avec ce visage épanoui, lumineux, ainsi elle était éblouie de voir cette scène malgré le fait que le prophète (A lui salut et bénédiction) avait à l'époque 60 ans, alors elle a crié d'une façon, qui montre l'amour qu'elle porte pour Dieu et pour son messager (A lui salut et bénédiction).

Ainsi et d'une façon spontanée elle a décidé de se rebeller contre Qureiche et sa domination et elle a crié: "la chamelle avec tout ce qu'elle porte vous appartient, Muhammad!" Et il a dit à son beau- frère Al- Abbas Ibn Abdulmottaleb (que Dieu soit satisfait de lui) qu'elle a décidé de se donner au prophète:

"Alors, Est- ce que le prophète accepte le don?".. Ainsi, le prophète ne pouvait devant une femme qui se donne pour l'amour de Dieu et de son messager qu'accepter, afin qu'elle soit sa femme.

8- La huitième: Safya binte Hays Ibn Akhtab (que Dieu soit satisfait d'elle).

Son père Hays Ibn Akhtab est le chef d'une tribu juive à Médine, (Bani Al-Nadir).

Son mari était Kinana Ibn Al-Rabi'a le maître de la forteresse Al Kamousse, et c'est la plus difficile à pénétrer parmi les forteresses des juifs de Khaybar, son père et son mari était des Rois (chez le peuple d'Israël) puisque leur origine généalogique arrive jusqu'à Haron le frère de Moïse (que la bénédiction et le salut soient sur les deux). Ainsi son mariage avec le prophète (A lui salut et bénédiction) a eu lieu après le combat appelé (Al- Ahzab) lorsque, les musulmans ont creusé le fossé face aux incroyants de Qureiche et leurs alliés. Cependant les juifs de Kureiza ont tissé les complots avec les incroyants pour attaquer les musulmans de tous les côtés, de l'intérieur de Médine et de l'extérieur aussi. Alors, les musulmans ont vaincu Al-Ahzab (Les coalisés) par un miracle de Dieu puisqu'il a envoyé des vents et des soldats célestes invisibles, alors Gabriel a inspiré au prophète de tuer (les juifs de Kureiza) puisqu'ils ont signé un traité de paix avec les musulmans, donc, l'armée musulmane a bloqué tous les chemins de leurs forteresses.. Ainsi, ils ont demandé qu'ils soient jugés par Saad Ibn Moaaz lorsqu'ils avaient faim, ce dernier a jugé de tuer les hommes et de capturer les femmes et leur progéniture et de partager leur argent, et lorsqu'on a exécuté le jugement, l'un de ces tués était Hays Ibn Akhtab le chef de Bani Al-Nadir et par conséquent sa fille safy'a était parmi les capturées de Bani Khaybar Alors à cette époque le prophète s'était approché de ses soixante ans, ainsi ils ont exposé les capturées devant le prophète et Safya était parmi elles, et ils l'ont dit que c'était la fille du chef de Bani Al- Nadir ainsi et par clémence, le prophète ne savait pas quoi faire avec cette fille pour l'honorer puisqu'elle était la fille d'un Roi quand même, alors il l'a libérée et il s'est marié avec elle.. Plus tard, les femmes du prophète traitaient Safya avec Mépris puisqu'elles étaient toutes des arabes et elle n'était qu'une juive capturée.

Lorsque le prophète a entendu parler de ces histoires entre ses femmes, alors il a voulu donner une leçon à ses femmes, surtout les filles de ses compagnons pour les apprendre d'être modestes et pour leur apprendre que le meilleur est celui qui a plus de piété. Alors lorsqu'un jour, Safya est venue se plaindre devant le prophète de ce qui était dit par Aicha et Hafsa concernant son origine comme juive puisqu'elles sont des Arabes et des nobles alors Mohamad (A lui salut et bénédiction) a répondu : (Dis à Aicha et à Hafsa, comment pouvez- vous être mieux que moi, lorsque mon mari est Mohamad, et mon père est Haron et mon oncle est Moïse?).

9- la neuvième: Jouayria binte Al- Harès, le maître de bani Al- Mostalek (que Dieu soit satisfait d'elle).. Son mariage avec le prophète (A lui salut et bénédiction) a eu lieu en 5 après l'hégire, en cette année, le prophète a entendu parler d'une attaque possible par la tribu de bani Al- Mostalek contre les musulmans à Médine et dont à la tête sera le prince Al- Harès Ibn Abi Dérar. Ainsi, le prophète a décidé de faire l'anticipation et de faire la guerre contre cette tribu au milieu de leur territoire avant qu'ils partent pour envahir Médine, ainsi il les a vaincus. Par la suite ses femmes ont été capturées par l'armée musulmane et parmi ces capturées était Jouayria binte Al- Harès la fille de leur chef et qui était le sort de Sabèt Ibn Kais, qui lui a écrit à son tour pour demander une rançon si elle veut acheter sa liberté.

Ainsi elle est partie ramasser l'argent, mais elle n'arrivait pas à faire, donc elle est partie chez le messager de Dieu (A lui salut et bénédiction) et elle s'est mise devant la porte de Aicha (que Dieu soit satisfait d'elle) et par la suite, elle a dit: « Ô, le messager de Dieu, je suis la fille de Al- Harès Ibn Abi Dérar le chef de sa tribu et j'avais eu beaucoup de mal comme vous le savez puisque je suis le sort de Thabèt Ibn Kais ainsi on s'est mis d'accord moi et lui de me libérer contre un somme d'argent et je suis là, pour demander votre aide ». Ainsi, ce noble prophète qui a écouté les cris de cette femme pleine de chagrin en demandant son aide après qu'elle est devenue méprisée, elle, qui était une femme honorée, elle qui était la fille du prince et du maître de sa tribu. Pour cela, le prophète et par conséquent a voulu la sauver par son mariage avec elle par conséquent il pourra être proche de sa famille et de sa tribu afin de faire des relations cordiales avec sa tribu et qui peuvent la pousser à entrer en Islam.

Donc, à partir de cette initiative de mariage avec cette femme, les autres compagnons et musulmans ont libéré leurs capturées en respectant la parenté entre le prophète (A lui salut et bénédiction) et cette tribu, et par la suite, vous voyez que beaucoup de gens de cette tribu sont devenus musulmans et parmi les grands défenseurs de l'Islam.

Et voilà, ce sont les femmes du prophète avec leurs histoires de mariage, et comme on peut facilement constater que ces mariages n'étaient pas poussés d'un désir sexuel, mais tous ces mariages étaient poussés par l'esprit noble de notre prophète (A lui salut et bénédiction), soit par la clémence de leur situation et de

leur destin, soit pour la consolation soit pour les lever après un faux pas, soit pour gagner l'amitié de leurs parents et de leurs tribus, et tout cela pour une seule fin, c'est la consolidation de la révélation et de l'Islam cette vraie religion divine.. Même il y a des mariages qui étaient une simple leçon afin de mettre des lois et des règles générales.

#### COMMENT MOHAMAD A-T- IL APPRIS LE CORAN ALORS QU'IL EST ILLETRÉ?

L'illettré est celui qui ne sait ni lire ni écrire. Ce n'est pas un défaut du prophète d'être illettré, mais c'est une grande démonstration et une confirmation que le Coran est une inspiration descendue du ciel et que Mohamad (A lui salut et bénédiction) ne ni l'a copiée ni l' a apprise de personne.

Dieu gloire à lui dit:" versets 5 et 6 Al fourkan

En ce qui concerne le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) ça lui suffit que le Coran était affaiblissant pour les impies des Arabes qui étaient des peuples connus pour leur éloquence en les défiant d'apporter une sourate ou même un verset homologue à ceux du saint Coran.

Tout cela montre bien la demonstrandum de l'authenticité de sa prophétie comme dit un de ces impies:" La parole du saint Coran n'est ni de la rime des poètes ni de la parole des hommes".

#### LE CORAN EST-IL UNE INSPIRATION DIVINE OU OUVRAGE HUMAIN?

Le saint coran est le premier livre sur lequel s'érigent les croyances et les dogmes de l'Islam et dont émanent ses mœurs, c'est pourquoi les efforts des non musulmans aspirent a l'ebranlation de la croyance, de la justesse et de ses ressources.

L'histoire témoigne que Mohamad (A lui salut et bénédiction) était illettré donc il a nommé quelques uns de ses compagnons pour noter le Coran et s'il pouvait écrire, il n'aurait pas besoin d'eux pour le noter.

Donc, comment un illettré lit-il les livres des autres religions? Et quand cela s'est passé? Le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) a appelé à l'Islam pendant treize ans et l'histoire n'a jamais prouvé qu'il avait une relation ni avec les juifs ni avec les chrétiens.

Quand á l'histoire du moine Bohaira, quelques uns disent qu'il a appris à Mohamad (A lui salut et bénédiction) la religion chrétienne; comment? Alors que Mohamad n'avait que dix ou douze ans.

Comment peut-il concevoir une religion complète dans une rencontre passagère qui n'a duré que quelques minutes? Pourquoi Bohaira -t-il choisi Mohamad parmi les gens de la caravane et pourquoi Mohamad a-t-il attendu trente ans après cette rencontre pour déclarer son appel? Et si Bohaira lui a appris la religion chrétienne pourquoi Mohamad appelle-t-il à l'Islam?

On sait bien que la saint Coran s'accorde avec toutes les religions précédentes en ce qui concerne la croyance en Allah comme un seul Dieu, créateur de l'existence et à qui tout le monde a recours; cet accord montre qu'il y a une seule source de toutes ces religions; c'est Dieu, donc il faut qu'il n'y ait aucune contradiction de croyance.

Le saint Coran comprend des vérités scientifiques que la science n'a connues qu'à l'age moderne concernant le fœtus, la terre, le soleil, le mouvement des étoiles et des planètes......etc.

Donc, d'où apporte Mohamad le saint Coran?

Personne ne peut dire qu'il l'a emprunté des sources chrétiennes ou juives ou dire qu'il l'a composé luimême alors qu'il est illettré et n'a reçu aucun enseignement.

Toues ces démonstrations montrent que le saint Coran est une inspiration divine pas un ouvrage humain.

#### Et maintenant, voila les témoignages des non musulmans du Coran

En vérité, tous ceux qui cherchent la vérité avec sincérité et impartialité croiront que le Coran est le Livre révélé par Dieu.

Sans être tout à fait d'accord avec tout ce qu'ils disent, nous citons ici les opinions de quelques érudits non musulmans sur le Coran.

#### Goethe Cité dans "Dictionnaire de l'Islam" de T.P. Hughes, p.526.

" Le lecteur pourra constater que le monde moderne s'approche de plus en plus de la vérité en ce qui concerne le Coran. Nous appelons tous les érudits sans préjugés à étudier le Coran à la lumière de ce qui a été dit ici. Nous sommes convaincus que le lecteur ne pourra qu'être persuadé que le Coran n'aurait jamais pu être écrit par un être humain. Aussi souvent que nous le lisons, au départ et à chaque fois, le Coran nous repousse. Mais soudain il séduit, étonne et finit par forcer notre révérence. Son style, en harmonie avec son contenu et son objectif, est sévère, grandiose, terrible, à jamais sublime. Ainsi ce livre continuera d'exercer une forte influence sur les temps à venir. "

#### G. Margoliouth, Introduction au "Coran" de J.M. Rodwell. New York, 1977

"Le Coran occupe, de l'aveu général, une position importante parmi les plus grandes écritures religieuses du monde. Bien qu'étant la dernière-née des œuvres inoubliables de ce type de littérature, il n'y a aucune d'elles qui le surclassent dans le merveilleux impact qu'il a su créer sur une multitude d'hommes. IL a fait naître un tout nouvel aspect de la pensée humaine et un caractère nouveau. D'abord il convertit de nombreuses tribus hétérogènes des déserts de la péninsule arabe en une nation de héros, et fonda par la suite les grandes institutions politico-religieuses caractéristiques du monde musulman, qui constituent une des forces majeures avec lesquelles L'Europe et l'Orient doivent compter aujourd'hui. "

#### Dr. Steingass, Cité dans "Dictionary of Islam" de T.P. Hughes, pp. 526-7.

"Bref, c'est une œuvre qui crée des émotions très vives même chez le lecteur éloigné dans le temps et bien plus encore, par rapport au développement intellectuel. A la première lecture, c'est un livre qui vous répugne, mais ce même sentiment hostile se métamorphose en émerveillement et admiration En fait, une telle œuvre doit être une somptueuse production de l'esprit humain, et une énigme du plus grand intérêt à tout observateur réfléchi, soucieux des destinées de l'humanité. "

#### Maurice Bucaille, La Bible, Le Coran et la Science Edition 1978, p. 126.

"Ceux qui voient en Mohamad l'auteur de Coran. Comment un homme, illettré, aurait-il pu en devenant par ailleurs, du point de vue la valeur littéraire, le premier auteur de toute la littérature arabe, énoncer des vérités d'ordre scientifique que nul être humain ne pouvait élaborer en ce temps-là, et cela, sans faire la moindre déclaration erronée sous ce rapport ? "

#### Maurice Bucaille, Le Coran et la Science Moderne. 1981. p. 18.

"Une analyse puisement objective du Coran à la lumière des connaissances modernes, nous amènent à reconnaître l'harmonie existant entre les deux, ainsi qu'on l'a fait ressortir à maintes reprises. On a du mal à s'imaginer qu'un homme du temps de Mohamad ait pu être l'auteur de telles affirmations. "

#### POURQUOI L'ISLAM INTERDIT-IL LA CONSOMATION DU PORC?

- \* Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le porc est illicite en Islam, on connaît bien que la viande du porc véhicule des maladies très graves, les savants ont découvert que le porc et à cause de sa saleté et de la nourriture pourrie qu'il préfère, alors il est comme animal, un habitat naturel du ver solitaire parasite. Pour cela on trouve que la plupart des malades de ce ver dans le monde sont des Européens puisqu'il sont les plus attachés à élever cet animal afin de manger la viande de ce sale animal, ainsi, les savants ont constaté qu'une grande partie de ceux qui mangent le porc ont la Toubquina qui cause des grandes douleurs, et la Trachitor qui cause souvent la mort aussi de celui qui la rattrape, elle vient aussi du parc. Question. Quel est l'enseignement de l'Islam au sujet du porc ?
- «Vous sont interdits la bête morte, le sang, la chair de porc...».
- \* le manger du porc a des transformations physiques et corporelles et cause l'annihilation de la puissance sexuelle et déforme les organes de reproduction, sa graisse est une substance très forte qui se gèle facilement dans le sang ce qui entraîne que le manger du porc doit être accompagné de vin ce qui augmente donc la désobéissance, en plus dans le passé une tribu juive a été toute transformée en porc par la malédiction de Dieu ce qui nous laisse penser que lorsqu'on mange du porc c'est comme si on mange un être humain sans parler de sa structure mi-animal mi-rat.
- \* On dit aussi par des preuves médicales que le porc est un animal proche de l'homme par ses organes.
- \* On peut voir le commentaire sur le mot « *porc* » dans «The Westminster Dictionnary of the Bible» et qui est très clair. En voici un extrait «Le porc était un animal officiellement impur... Il est sale, il ne refuse pas

de manger abats et charognes, et la consommation de sa viande dans certains pays chauds est supposée causer des maladies de la peau. Les Arabes ne pratiquaient pas son élevage et il était considéré comme impur par les Phéniciens, les Ethiopiens et les Egyptiens... Pour les juifs, la viande de porc était abominable, le porc était l'emblème de la saleté et de la grossièreté. Cependant, le porc s'est introduit dans les festins idolâtres des juifs dégénérés (Isaïe 65, 4-66, 17).

Enfin, on constate que l'Islam n'est pas la seule religion qui interdit la consommation du porc, mais c'est un ordre divin.

- \* Deux questions se posent ici:
- Pourquoi les juifs ne mangent t-ils pas de porc, est-ce pour les mêmes raisons que les musulmans?
- Pourquoi les musulmans se privent- ils de manger le porc si sa viande est licite et ne cause pas toutes ces graves maladies et pourquoi le porc seulement sans?

#### LE VOILE DE LA FEMME MUSULMANE

Quand l'Islam impose le voile à la femme, il ne lui demande que la vertu et la pureté de ses vêtements et de son apparence pour ne pas s'exposer à la séduction et aux angoisses d'autrui.

Non seulement le voile est une des vertus de l'Islam, mais aussi une des vertus de la religion chrétienne; c'est une protection pour la femme et non pas un lien pour l'humilier ou la paralyser.

Voyons les moines chrétiennes qui couvrent tout leur corps et leurs cheveux, car l'Evangile demande à la femme de couvrir ses cheveux en faisant la prière.

Quiconque une femme peut importe son poste et sa position, soit une vedette soit la femme d'un président doit couvrir les cheveux en accueillant le pape du Vatican.

Chaque nation a une certaine habitude et spécialité de ses mœurs, ses coutumes concernant l'habilement, la nourriture et le logement.......etc. Et cela montre sa civilisation et ses croyances; les gens différents les uns des autres, par exemple en Inde il y a un certain uniforme pour la femme et aucun pays occidental ne critique ça pas du tout alors que cet uniforme est porté par la femme ordinaire ainsi que par le premier ministre indien Andira Ghandy et personne ne dit que cet uniforme entrave la femme indienne du travail ou de la production.

Aussi voit-on Bonazir Boto qui a présidé un des grands pays islamiques qui porte un uniforme homologue à celui de l'Islam en faisant son devoir au fur et à mesure et aussi la femme qui préside Bengladesh.

Pourquoi don critique-t-on le voile de la femme en Islam et les consignes islamiques?

Les Américains et les Européens veulent-ils que leurs coutumes règnent ayant la domination partout même sur le monde islamique? C'est une chose contre la nature, car chaque nation a sa solitaire personnalité et la femme musulmane a le droit d'exercer son humanité et sa personnalité comme la femme indienne et la femme européenne.

En Occident, après tout, il y a aussi des femmes voilées. Nul ne s'en offusque d'ailleurs, on les tient même en haute considération, ce sont les religieuses des divers ordres monastiques. Même les diaconesses protestantes portent le voile. Personne ne songerait d'ailleurs, ne serait-ce qu'un instant que ce serait le signe d'une oppression quelconque, voire d'une humiliation. Ce serait même plutôt un élément valorisant dans l'inconscient de l'homme occidental.

Par contre, quand l'Occidental se trouve en face d'une musulmane voilée, fonctionnent d'autres réflexes, des associations d'idées exactement inverses: on verra dans le voile, quand il est porté par une musulmane, comme le signe d'une oppression, d'une humiliation ou d'une condition inférieure.

Les Occidentaux supportent très bien le voile des religieuses chrétiennes, car il se situe à l'intérieur d'une distinction entre le profane et le sacré qui leur est habituelle. Par contre, ils ne supportent pas le voile des musulmanes, car il brouille ou efface des frontières qui leur sont habituelles.

#### **MOHAMAD EST- IL VENU POUR LES ARABES OU POUR TOUT LE MONDE?**

Quand le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) a commencé a déclarer sa mission pour le monde, il a dit à Qurayche: "Je suis messager du Dieu spécialement pour vous et généralement pour tout le monde". C'est à dire que l'Islam est une religion internationale pour toute l'humanité dès le premier moment et ne se considère pas comme une religion arabe.

Ceux qui connaissent bien les versets du saint Coran constatent qu'il appelle le monde entier à l'unicité du Dieu et cette qualité mondiale et claire comme le soleil, aux versets 107 du sourate Al Anbiaa (Les Prophètes) Dieu dit:" Et nous t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers".

Puisque la naissance de Jésus Christ était un don à Marie la vierge (Salut sur elle) et ne pas à travers le mariage avec quiconque, quelques non musulmans et Orientalistes imaginent que tout prophète doit être né de cette façon et puisque la naissance du prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) était ordinaire, ils doutent la justesse de sa prophétie.

Mohamad est comme tous les prophètes qui sont nés a travers la relation conjugale entre un homme et une femme excepté Jésus Christ qui avait une certaine spécialité qui n'a été attribuée à aucun prophète.

Mohamad (A lui salut et bénédiction) est né comme tous les hommes et il devait subir toutes les conditions de l'humanité; sommeil, travail, bonheur, malheur, maladie, mariage, satisfaction, vie et mort....

Le prophète Mohamad était fier de son humanité et il la voit un moyen pour comprendre la nature humaine, ses avantages et ses inconvénients.

Dieu dit au saint Coran: "Certes, un messager pris parmi vous, est venu à vous auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants" (Sourate le Repentir 128).

Et dit aussi:" Dis-leur:" Gloire a mon seigneur! Ne suis- je qu'un être humain messager?"

Al Essraa (L'Ascension 93)

Il faut que le genre des messagers soit le même pour ceux à qui ils ont été envoyés.

Dieu dit:" Dis:"S'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement, nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un ange messager".

Al Essraa (L'Ascension 95)

Et dit encore au sourate la famille d'Imran (Al Imran 164): "Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes, qui leur récite ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la sagesse bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident".

Et dit enfin: "C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre (Les Arabes) un messager des leur qui leur récite ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la sagesse bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident". (Le Vendredi (Al Gomaa 2)

Donc, Dieu a créé Mohamad comme les autres pour qu'il puisse transmettre son message à tous les hommes qui lui ressemblent.

#### L'ISLAM A-T- IL REGNÉ PAR L'EPEE?

Au saint coran, il y a une base principale et franche en ce qui concerne la liberté religieuse disant:"Nulle n'est contrainte à la religion" pour cela, l'Islam est la religion dont la croyance est une chose intérieure qui émane du fond de l'âme et du coeur.

Dieu dit au sourate Al Kahf (La caverne): "versets 29

"Et dit:"La vérité émane de votre Seigneur". Quiconque le veut, qu'il croie et quiconque le veut qu'il mécroie. Nous avons préparé pour les Injustes un feu dont les flammes les cernent et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages; quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure!".

Le Coran a mis en considération que le prophète (A lui salut et bénédiction) doit seulement remplir sa mission sans obliger les gens à entrer en Islam.

Dieu dit: "Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est- ce à toi de contraindre les gens a devenir croyants? "Yunus 99".

Aussi Dit dit:"Et tu n'es pas un dominateur sur eux".

Sourate l'Enveloppante (Al Ghashia 22).

Et au Sourate Al shourra 48 (La Consultation):" S'ils se détournent... nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde: tu n'es chargé que de transmettre le message".

Tout cela montre que ce saint Coran refuse absolument l'obligation de l'entrée en Islam, c'est pourquoi l'islam a précisé le chemin que les musulmans doivent suivre à l'appel de la religion et son expansion partout.

Dieu dit:" Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît bien le mieux celui qui s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés".

Al Nahl (Les Abeilles 125).

De plus cent vingt versets au saint Coran montrent que l'Islam s'est répandu par la conviction.

Apres l'invasion de la Mecque, le prophète a pardonné les mécréants en leur disant:"Allez y vous etes libres" sans les contraindre à entrer en Islam malgré sa victoire

Le calife Omar Ibn El Khattab a garanti la sécurité des chrétiens de Jérusalem concernant leur vie, leurs églises et leurs croix.

Aussi le prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) a noté le premier registre islamique à Médine qui dit:" Les juifs sont une nation qui forme avec les musulmans la nouvelle société et ont le droit de rester à leur religion".

Dans son livre (Dieu est tout a fait différent) l'Orientaliste allemande Zegrad Honka, refuse que l'Islam s'est répandu par l'épée en disant:"Certes la tolérance arabe a joué un rôle primordial à l'expansion de l'Islam et c'est tout à fait le contraire de ce qu'ils prétendent de l'Islam".

On connaît bien que les armées musulmanes ne sont allées ni au sud d'Asie ni à l'ouest d'Afrique, mais l'Islam s'est répandu dans ces régions à travers les commerçants musulmans grâce à leurs mœurs et leurs bonnes conduites.

#### L'ISLAM APPELLE-T- IL A LA VIOLENCE ET A L'EXTREMISME?

L'islam est la religion de miséricorde et de tolérance qui appelle à la justice, à la paix et protége la liberté et la dignité humaines; et ce ne sont pas des slogans qu'on porte en faveur de l'Islam, mais ce sont des principes primordiaux enracinés sur lesquels l'Islam a été érigé. Mohamad (A lui salut et bénédiction) a dit: "je n'ai été envoyé que pour parfaire les vertus morales ".

Celui qui connaît bien l'arabe constate qu'il y a un accord et une coïncidence entre l'Islam et la paix, car l'Islam est essentiellement dérivé de la paix, en même temps la paix (Al Salam) est un des noms du Dieu au Coran, même la salutation de l'Islam c'est la paix et chaque musulman conclut ses cinq prières par la paix.

De tout cela se montre l'empreinte pacifique de l'Islam, car il n'y a aucune place dans cette religion pour la violence, le fanatisme, l'extrémisme, l'agression ou le terrorisme, car le but principal de l'Islam c'est de protéger en général les droits humains et en particulier la vie, la liberté religieuse, la famille ....etc.

L'Islam interdit l'agression de toutes ses formes contre les autres.

En fin l'Islam appelle à la coexistence pacifique entre les peuples et au traitement des non musulmans par la justice.

#### L'ISLAM OPPRIME-T- IL LA FEMME?

Avant l'Islam, la femme souffrait mille morts et sa position était très mauvaise.

Il n'y avait aucun respect de ses droits et vint l'Islam pour la sauver de cette position en l'élevant au plus haut rang, en la sauvant de cette oppression, en la faisant sentir son existence humaine, en lui garantissant ses droits légitimes et éloignant d'elle l'accusation d'être le principe de maux et la cause de la séduction d'Adam au paradis.

Dieu dit:" Le Satan les fit glisser de la (Le Paradis) et les fit sortir du lieu ou ils étaient et nous dîmes:" Descendez (du paradis), les ennemis les uns des autres et pour vous il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps". (Sourate la vache verset 36)

L'Islam décide que tous les gens, hommes et femmes ont été créés d'une seule âme.

Dieu dit:" Ô hommes! Craignez votre seigneur qui vous a créés d'un seul être et a créé de celui- ci son épouse et qui de ces deux là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d'hommes et de femmes".

(Sourate les Femmes verset 1)

Donc l'homme et la femme sont égaux en ce qui concerne la considération humaine.

La dignité que Dieu a accordée à l'humanité est pour l'homme ainsi que pour la femme et quand le saint Coran parle des fils d'Adam, il veut dire l'homme et la femme.

Apres cette situation islamique envers la femme, peut-on accuser l'Islam qu'il a persécuté la femme et l'a privée de ses droits?

#### **DERNIER MOT**

(Vous êtes la meilleure parmi les nations, prescrivez ce qui est bon et proscrivez ce qui est mauvais.)

Ainsi dit Dieu dans son saint Coran de la nation du prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction) et c'est notre fierté, pourquoi pas et c'est la nation dont Moïse (A lui salut) souhaita être un de ses sujets.

Grâce au prophète Mohamad, A lui salut et bénédiction nous sommes devenus le rocher solide que toutes les vagues du faux ne pourront jamais briser.

Je dis a tout le monde qu'une nation dont le prophète est Mohamad (A lui salut et bénédiction) ne sera jamais perdue malgré les défis, les intransigeances et les attaques agressives contre l'Islam et son prophète, puisqu'on professe qu'il n'y a pas de Dieu qu'Allah et que Mohamad est le prophète d'Allah en croyant à tous les prophètes.

Mon dieu, je vous remercie aussi bien que l'ampleur des cieux et de la terre, et de ce qui s'y trouve, aussi bien que l'ampleur de tout ce que vous avez créé.

Je vous remercie pour le meilleur et pour le pire, et puisque vous m'avez créé musulman.

Mon Dieu, fais la prière sur notre amour, votre adorateur, et votre prophète qui nous a amené la vraie religion de chez vous, il est le maître de tous, le meilleur des gens, Mohamad, mon Dieu, fais la prière sur ses proches et ses compagnons, et merci à vous, Dieu de toutes les créatures.

Mon Dieu, je vous remercie de m'aider à terminer ce livre béni et témoignez mon Dieu que ce travail est tout à fait pur pour votre amour et pour l'amour de votre prophète Mohamad (A lui salut et bénédiction), s'il y en a des fautes, c'est de moi et du Satan et s'il y en a du succès, c'est du Dieu le tout exalté.

Enfin, je remercie tous ceux qui m'ont aidé à terminer ce travail en me donnant les livres nécessaires et je remercie aussi tous les responsables des sites Internet islamiques qui contiennent des trésors de l'Islam et de son prophète.

Dieu, purifiez mon coeur de la tartuferie ainsi que mon travail de l'apparence, ma langue des mensonges et mes yeux de la trahison.

#### **SOURCES**

Biographie prophétique
Miracles du prophète
C'est le bien-aimé
Qualités des Elus
Ô Mohamad!! (wa Mohamadah)
Qui est Allah?
Génie de Mohamad

Cheikh Al Chaaraoui
Abou Bakr Al Jazairi
Abi El Farag Ibn El Gouzi
Fouad h. Ajhory
Al Aquad

Extrait du livre "Sahih El Boukarie". A la mémoire du temps Ahmed Ragab Ragheb

L'Islam contre les campagnes du soupçon

Dr: Hamdi Zakzouk

#### nourislam.over-blog.org

www.islam-qa.com www.islamonline.net www.islamophile.org www.Prêtresconvetis\_islam.php www.islamtomorrow.com www.fatawaislam.com/

#### **Sommaire**

| Sujet                                      | Page |
|--------------------------------------------|------|
| Dédicace                                   | 1    |
| Introduction                               | 2    |
| A celui qui a insulté le prophète          | 5    |
| Comment l'Occident veut-il voir l'Islam?   | 7    |
| Qui est le prophète Mohamad?               | 10   |
| Qualités du prophète Mohamad               | 20   |
| Les relations sociales du prophète         | 24   |
| Les miracles du prophète Mohamad           | 32   |
| Que disent- ils de lui et de l'Islam?      | 51   |
| Les soupçons contre le prophète et l'Islam | 52   |
| Dernier mot                                | 61   |

# Sauveur de l'humanité Mohamad

(A lui salut et bénédiction)

## **Ahmed Raagb Ragheb**

#### L'Auteur

Ahmed Ragab Ragheb, né en Egypte en 1975, à Mansheit Al Omaraa à Ihnassia au gouvernorat de

#### Beni-Suef.

- \* Licence de lettres et de pédagogie à l'université du Caire en 1998, département de français.
- \* Membre à l'Association Egyptienne des Professeurs de Français (A E P F).
- \* Stage de formation de formateurs en France en 2005.
- \* Stage à l'université de Picardie Jules Verne en France en 2007 avec diplôme pédagogique.
- \* Professeur de français et formateur au centre culturel français et ses voyages en France, lui ont permis de longuement fréquenter les Français et découvrir quelques secrets de leur aimable langue.
- \* Il a commencé à publier ses travaux littéraires au journal national en français (Al Ahram Hebdo).
- \* Ses livres (A la mémoire du temps, Le Grand Voyant et Sauveur de l'humanité) sont le fruit de son travail.

## الفهرس

- ١. اهداء للرسول (صلى الله عليه وسلم).
  - ۲ مقدمة
- ٣.الى من أهان الرسول (صلى الله عليه وسلم).
  - ٤. كيف يريد ان يري الغرب الإسلام
  - ه.من هو النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
    - ٦. صفات النبي (صلى الله عليه وسلم).
- ٧. علاقات الرسول (صلى الله عليه وسلم) الاجتماعية: كأب، كقائد، كصاحب ....الخ.
  - ٨. معجزات الرسول (صلى الله عليه وسلم).
  - ٩. ماذا قال الاخرون في حق الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم).
- ٠١. التشكيك في أمور تخص الاسلام والرسول (صلى الله عليه وسلم) الرد على ذلك.
  - ١١. كلمة اخيرة.

# كتاب منقذ البشرية للرسول (صلى الله عليه وسلم) باللغة الفرنسية

\* تم تأليف هذا الكتاب أساسا الى كل من لايعرف النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) وذلك لما ورد في الصحف الدانماركية من اساءة لشخصه الكريم ويتحدث هذا الكتاب

- ١ ـ مقدمة وكلمة الى من أهان الرسول (صلى الله عليه وسلم).
  - ٢ ـ من هو النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
    - ٣- صفات النبي (صلى الله عليه وسلم).
- ٤ علاقات الرسول (صلى الله عليه وسلم) كأب، كقائد، كصاحب ....الخ.
  - ٥ معجزات الرسول (صلى الله عليه وسلم).
  - ٦- ماذا قال الاخرون في حق الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم).
  - ٧- التشكيك في أمور تخص الاسلام والرسول (صلى الله عليه وسلم) والرد على ذلك.